# مُصِرَّ قَاهِمٌ الْمَعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وتوريخ فنعى الشاعر

كلية الآداب \_ جامعة المنوفية

يطلب من دار المعارف



96



مُصِرَ،قَاهِرَةُ الْمَعِولُ الْمُعِولُ الْمُعِلَمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعِلَمُ اللّهُ الل

وكنور محركن الشاجر

كلية الآداب \_ جامعة المنوفية

يطلب من دار المعارف



# يسسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

قهرت مصر المغول في موقعة عين جالوت ، بعد أن أشاع هؤلاء الغزاة الخراب والدمار والقتل في أراضي المسلمين في عدة دول وممالك في المشرق الاسلامي ، وتمكنت مصر من الحاق هزيمة فادحة بالمغول في الموقت الذي اعتقد فيه بعض ملوك الشام وغيرهم أنه من الصعب جدة التصدي للمغول ، وأن جيش المغول يصعب هزيمته ، وذلك لأن المغول اتصفوا بالوحشية والبمجية والتخلف والتعطش لسفك دماء الأبرياء ، والتمتع باذلال القادة والحكام الآخرين ، فهم الذين قتلوا الخليفة العباسي ببغداد ،

وشاء الله العلى القدير أن تدافع مصر عن العروبة والاسلام وترد كيد المغسول الى نحزرهم ، وطردهم الى غير رجعة من بلاد الشام وغيرها من ديار المسلمين ، ومصر أيضا هى التى تصدت بصبر وثبسات للعدوان المصليبى عنيها وعلى بلاد الشام الى أن طردتهم وقذفت بهم الى اليحر يجرون أذيال تنزيمة والعار وذلك بفضل شعبها القوى الصامد ،

وفى صفحات هذا البحث المتواضع يرى القارىء السكريم معلومات مرجزة عن المغول ، زعن جنكيز خان ، الذى أقام امبراطوريتهم ، وعن دستورهم الذى حرحر على السير وفقاً لمسا ورد به ، ثم انتقلت الى معركة عين جالوت القاصلة ، التى قادها جيش مصر ، وشعب مصر ، وأنتصر فيها بعون الله سبحانه وتعالى، وبذلك حمت مصر ديار الاسلام .

والله الموفق والنه أكبر ولله الحمد

الاثنين ٢٥ من صفر ١٤١٦هـ ٢٤ يولية ١٩٩٥م

دكتور محمد فتحى الشاعر كلية الآداب ـ جامعة المنوفية



# الفصــل الأول مــن المغـــول ؟

#### اصل المغسول:

كان المتبع في عهد جنكيزخان وفي عهد أبنائه من بعده أن يحتفلوا أول يوم من كل عام لاعتقادهم أن أجدادهم استوطنوا هضبة منغوليا منذ العصور المغابرة وأنهم تعرضوا للقتل عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم سوى رجيلن وأمراتين استطاعوا الهرب الى منطقة خصبة اسمها أرجين كون Erguene-Coun ، ثم تناسلوا وكثر عددهم ، ووصلوا الى ضفاف أنهار الاونوان ، وكيراولان ، وتوجولا تولا ، وكان ذلك في القسرن الثامن الميلادي (١) .

#### موطن المغـــول:

قال الجوينى فى كتابه ( چهان گشا ) ان المغــول عاشوا فى واد غير ذى زرع ، تزيد مساحته طولا وعرضا عن مســيرة سبعة أو ثمانية اشهر ، تحده من الناحية الشرقية بلاد الختاى ومن الناحية الغربية بلاد الاويغور ، ومن الشمال بلاد القيرغيز ، ومن الجنوب التبت والتنكوت ولم يكن لهم قبــل ظهور جنكيز خان ســيد أو حاكم ، ولم يكن المغول يعيشــون فى تلك المنطقة وحدهم ، بل كانت تجاورهم اقــوام التتار والترك ، وتقع هذه المنطقة الشاسعة فى وسط آسيا وتمتد حاليا من نهر الفولجا الى بحر اليابان ، وتحدها سلسـلة الجبال التى تفصـل آسيا الصغرى عن سيبريا شمالا ونهر سيمون وبحر الخزر جنوبا ، وقد عاشوا جميعاً عيشة بداوة وارتحال (٢) ،

#### ما الفرق بين المغول والتتار؟

التتار قوم مختلفون عن المغول ، وقـد اعتادت كتب التاريخ من عربية او فارسية او صينية أو أوربية ذكر المغول قبل خروج جنكيز خان على انهم التتار • ويقول فؤاد كويرلو أنهم كانوا يطلقون على انفسهم

في هذا العصر لقب التتار • واسم التتار معروف منذ زمن بعيد ، وكانوا يقيمون بجــوار الختاى ويعاكثر المواضع التي كانت مخصصة لهم هي منطقة بوير ناوور ، وكانوا ينقسمون الى قبائل كثيرة ، وكانت جموع ديارهم سبعين الف بيت ، وكانوا في أغلب الأحيان خاضعين للختاى ، وقد نشبت بين هؤلاء الأقوام حروب استمرت سنوات ، وكانوا قد سيطروا منذ زمن بعيد على كثير من القبائل والمناطق ، ونتيجة لمنزلتهم هذه كان جميع الاتراك على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم واسمائهم قد اتخذوا لأنفسهم هذا الاسم واشتهروا به ، وسموا جميعا باسم التتار • وذلك ما يحدث الآن بواسطة جنكيزخان وأرومته • فلما كانوا من المغول ، فان سائر الأقوام الأخسرى من تركيسة وتترية مثل الجلايرين والأويرات ، والكرابت والنايمان ، والتنقوت وغيرهم ، الذين كان لكل واحد منهم اسمه المخاص به قد أطلقوا على انفسهم اسم المغـول تفاخرا ، رغم أنهم كاذوا يستنكفون من هذا الاسم قبل ذلك ، وأبناؤهم وذرياتهم الموجودون الا يعتقدون أنهم كانوا يسمون المغول منهذ زمن بعيد ؟ ولا يعرفون أن المغول لم يكونوا في الماضي سوى قوم صفير من مجموعة الاقوام التي تسكن الصحراء (٣) •

وظهرت للمغول شعوب كبيرة وخاصة منذ زمن الآن قوا الذى يزيد على ثلاثمائة عام ، ظهر لهم نسل كثير يطلقون عليهم اليوم اسم أقوام نيرون ، وعلا أمرهم وارتفعت مكانتهم وعرفوا جميعا باسم المغول ، ولم يكن يطلق على سائر الأقوام الأخسرى فى ذلك الوقت اسم المغول نظرا لتقارب أشكالهم وعاداتهم وصفاتهم ولهجاتهم ، ولأنهم عاشوا فيما بينهم، وهؤلاء الأقوام هم المختاى وحورجه ، والايفور ، والقيقان ، والتركمان ، والقاريوق وأقوام التاحيك فقد رأت هسذه الأقوام فى اطلاق هذا الاسم عليها فائدة كبرى لها(٤) .

ويرى الكثيرون أن اسم التتار مشتق من اللغة الصينية أذ كانت هناك قبيلة مغولية يطلق عليها اسم « تاتا » أو « دادا » أو « تاتان » تسكن منطقة مانجوريا ، وشمال شرقى منغوليا فى القرن الخامس الميلادى - وكانت بعض اللهجات الصينية التى يتوفر فيها صوت ( ر ) تطلق عليها

« ترتار » أو « تتار » • وقد تميزت تلك القبيلة بروح قتالية عالية ، مما جعلها تهدد القبائل المغولية المجاورة أو القريبة منها ، وتزعج الصينيين أنفسهم • وكانت غارات قبائل تاتا تجلب للصينيين الاقوياء كثيراً من التعب والعناء ، لذلك كان الصينيون يقصدون تصويرهم بالبرابرة الهمجيين • وقد أطلق مؤرخو الصين هذا الاسم فيما بعد على الشعوب الشمالية المجاورة لها ، أو على الشعوب المعادية لها بصفة عامة ، وكان منها قبائل غير مغولية الأصل من منطقة آسيا • وبفضل خفة يد الصينيين انتقل اسم التتار كمرادف للبرابرة المتوحشين الى المصادر العربية والفارسية ثم الأوربية (٥) •

وقد أعلن القائد المغولي جنكيزخان عن شدة غضبه على قبائل تاتا بقوله : « كان التتار يقتلون آباءنا وأجدادنا من قديم الزمان ، فسيوف نأخذ بثار السلف » · وجمع جنكيزخان كل جيوشه ، وقضى بالفعل على تلك القبائل · ويقول كيتشانوف المؤرخ السوفيتي لتاريخ المغول: « هكذا تم القضاء على قبيلة تتار قبل ظهور المغول على مسرح التاريخ ، تلك القبيلة التي تركت مجرد اسمها يطلق على جميع القبائل المغولية • وعقب مرور ما يقرب من ثلاثين عاما ارتفع صياح ( التتسار ! ) أثناء مجازر المغول في مدن وقرى الغسرب النائية ، مع أن التتار لم يبق منهم في جيوش الغزاة الجارفة الا القليل ، ولم يبق منهم الا الاسم الذي كان يثير الرعب بين الشعوب المختلفة ، بينما هم أنفسهم كانوا مدفونين منذ زمن بعيد في تراب أوطانهم » · لقد أصدر جنكيزخان أمرا بمنع استخدام اسم التتار الذي كرهه من أعماق قلبه • وحينما قام الرحالة الأوربي روبروك بزيارة جيوش المغول ١٢٥٤م حذروه بشدة من ذكر اسم التتار أمام المغول ، لكن هذا الاسم كان قد انتشر في ذلك الوقت انتشارا واسعا شمل مناطق أسيا وأوربا بكافة بلادها حتى المحيط الإطلنطي ، ولم تستطع مثل هدفه الاجراءات الادارية أن تمحو هدذا الاسم من ذاكرة الشعوب (٦) • وكانت حروب جنكيزخان مع قبائل التتار في ربيع ١٢٠٢م ، وانتصر عليهم ، وبعد هزيمة المتتار قسرر جنكيزخان ابادتهم جميعا ، وخاض معهم معارك شرسة واخضعهم جميعا لحكمه (٧) .

#### القبائل المغولية القديمة :

امدتنا مؤلفات التاريخ الصسينى ببعض المحقائق التاريخية عن القبائل المغولية قبل الميلاد لله فذكرت أن السلب في اقامة سور الصين العظيم قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف قرن انما يرجع الى كثرة هجمات هؤلاء البدؤ من سكان وسط آسيا • فقد تعودوا شن غزواتهم على شلالصين ، وأخذ الاسلاب والغنائم • ولقد نجح حكام الصين في صد خطرهم عن طريق مهادنة البعض ومسالمتهم واتخاذهم مخالب قط ضد بني جنسهم • وعلى الرغم من عظمة اتساع بلاد الصين ، فان هذا السور كان يضم داخله كل الاراضي الصينية اذ أنه : « لم ينقطع الا عند الجبال المنبعة »(٨) •

ومن اهم الأمم المغولية القديمة أمة النيمان Naimans وكانت كبيرة العدد ، وأمة الكريت Keraites ، وأمة المركيت Merkites ، وأمة المركيت Djelaires ، وأمة الجلاير Djelaires ، وقبائل الأوراسوت Orassoutes ، والتيجوت Taidjoutes وقبائل البارجوت Bargoutes ، وما يخص أمة المغول من قبائلها هي البارجوت ، والكنجراتس بالاضافة الى أمة المتتار (٩) ،

وكانت كل أمة مغولية تمثل وحدة متماسكة من الناحية الجنسية ، واللغوية ، وتعيش عيشة بربرية لا تعرف معنى الحضارة(١٠) .

# الظروف التى مرت بها القبائل المغولية قبل ظهور تموجين:

ان القبائل التى ذكرتها يقيت فترة من الزمن قبل الميلاد وبعده تحت النفوذ الاجنبى ويبدو أن أول هـذا النفوذ الاجنبى كان متمثلا فى امبراطورية الهينو Hiong-Nous التى كتب لها البقاء حتى ٩٣ق٠م، ثم بعد ذلك امبراطورية السينبس Sien-Pis التى بقيت حتى ٢٣٣م، والتى حلت محلها امبراطورية التوباس Les Topas حتى أوائل القرن الخامس الميـلادى وفى بداية القـرن الخامس الميـلادى قامت امبراطورية الجيوجان ، وكانت السـيطرة فيهـا لعنصـر الاتراك ،

الى أن تـــم للصــين القضاء عليها بتحالفهم من الويغور ٧٤٤م • وحتى ٨٤٨م ظلت منغوليا خاضعة للويغور الهوى اهوى ٢٠٤١ Hoeihoei حيث كان الصينيون يطلقون عليهم ذلك الاسم • وعندما حل القرن العاشر الميلادى كانت الكلمة العليا في منغوليا لقبائل الخطا ، ثم بعد ذلك خضعت منغوليا لاسرة كين واسرةكين هذه كانت تسيطر على الصين الشمالية فضلا عن أملاكهم الاصلية في كل من منشوريا ومنغوليا • وقد اتخذوا بكين عاصمة لهم • واطلق المغول على حكام اسرة كين لقب «التوخان »(١١) •

واستطاعت الامم المغولية التخلص من حكم اسرة كين عنسد موت الامبراطور تاى تنج Tai Taung ، وخاض زعماء المغول غمار حرب طاحنة من اجل الوحدة حتى نجحوا فى ذلك ، وكانت امة التتار أقوى من الامم المغولية فى ذلك الحين ، حتى ان الصينيين اعتادوا ان يطلقوا اسمها على كافة الامم المغولية ، ويذكسر التاريخ بعض الزعماء الذين قادوا فكرة الوحسدة المغسولية مثل كابل Kabul وكوبسلاى وكوبسلاى ، ويسوجاى Yesugai ( وهو والد جنكيزخان ) (١٢) )

# ظروف معيشة الشعب المغواى:

(1) طعامهم: نظراً لحياة المغول البدائية الرعوية وفقر بلادهم بالنسبة للمنتجات الزراعية ، فانهم كانوا يعيشون على لحوم الحيوانات مثل الخيول والارانب البرية، والثعالب، والجمل الوحشى ذى السنامين، والحمار الوحشى ، والغزال ، والنمور ، والاسسماك التى تصاد من الجداول والانهار ، كما كان شيئا عاديا أكل لحوم المحيسوانات الميتة ، وفي فصل الشتاء كانت اللحوم تؤكل بكثرة ، أما في فصل الصيف ، فلم تكن من عادتهم أكل اللحوم الا قليلا ، وفي الغالسب كانت لحوما مجففة ، وطريقتهم في تجفيفها هي أن توضع شرائح رقيقة وتترك معلقة في الشمس والهواء لتجف ، وجدير بالذكر أنه لم يصيبها أي شيء من التلف أو التعفن ، ومن المعروف أن البان الحيسوانات وبخاصة الخيول كانت غذاء صالحا لهم ، وعرفوا صناعة الزبد والجبن ، وشرابهم الحبب كانت غذاء صالحا لهم ، وعرفوا صناعة الزبد والجبن ، وشرابهم الحبب هو خمير اللبن وعرف باسم « القميز » Kumís الذي كان يحفظ في

قرب بعد تقليبه بشدة بقطعة من الخشب ، وبعد استخراج الزبد منه -وفي العادة كان خمير اللبن حامض المهذاق - كما اعتادوا شرب دماء الخيول في حالة ندرة الطعام ، وذلك بقطع أحد أوردتها ثم الشرب منها مباشرة وتسد بعد ذلك (١٣) • وامتاز المغولي بالصير على الجوع لعدة أيام ، وفي مقابل ذلك امتاز أيضا بالشراهة والمقسدرة على تناول ثلاثة كيلوات من اللحم • والأسرة المغولية تتناول الطعام على دفعات الأولى : الأقوياء ، ثم ياتى دور الشيوخ والنساء ، وأما الاطفال فكانوا يتنازعون على العظام وفتات اللحم (١٤) • وتعود المغسولي الجلد وتحمل المشاق والصبر دون تبرم • وكانوا يضحكون برغم بطونهم المخاوية ، اذ كان في مقدرتهم السير مدة عشرة أيام دون أن يذوقوا الطعام ، ولم يكن ياخذ الحندي معه من المؤن سوى قرب بها خمير اللبن (١٥) • ولم يفت المغول الاستفادة الكاملة من صوف وشعر وعضلات وقرون وحسوافر وعظام الحيوانات · وفي ذلك يقول هارولد لام : « فمن الصوف كانوا يصنعون أغطية خيامهم التي تشبه خلية النحل لتحميهم اذا ما هبت الريح الثلجية ومن أوتار عضلات الحيوان كانوا يجدلون الحبال والقيود ٠ كما كانوا يستخدمون قرون المحيوانات في صنع أقواس قوية »(١٦) ·

(ب) ملبسسهم: وطبقا للحيساة البسدائية الرعوية القاسية فان انطباعاتها ظهرت قوية جلية على ملابسهم، بعسد أن عرفنا موارد طعامهم، فكانت ملابسهم بسيطة للغاية، وتناسب في شكلها ظسروف البيئة من ناحية المناخ الشديد البرودة شتاء والشسديد الحرارة صيفا فهي مصنوعة من وبر الجمال، واصواف الاغنام، وجلود الحيوانات (١٧) وعبارة عن غطاء من فرو السمور تنسدل منه حاشية من الجلد، وذلك لحماية الرقبة والراس، وسروال طويل مصنوع من اللباد، واعتادوا تغطية وجوههم بطبقة من الشستم للسوقاية من الصقيع والرياح الشديدة (١٨)، وكانت ملابس المغول قذرة، ويبدو ذلك لعزوفهم عن غسلها في الماء، لأن ذلك كان شيئا محرما من ناحية، ولشدة برودة الطقس من ناحية ثانية، ولضيق ذات اليد وعدم توافسر أكثر من رداء للفرد الواحد من ناحية ثائلة، وأما في فصلل الصيف فكانوا يستبدلون ملابسهم مرة كل شهر، وذلك الامر كتب القلقشندي فقال: « ٠٠٠٠ ويقال

انهم كانوا لا يرون غسل ثيابهم البتة ٠٠٠ »(١٩) ومن الواضح أن عادة عدم غسل ملابسهم كانت تمثل احدى عقائدهم طبقاً لما ورد فى « الياسا الكبرى » اذ نُجد المقريزى يقول: « ومنعهم من غسل ثيابهم »(٢٠) ٠

( ج ) مسكنهم : فرضت الظروف الطبيعية من ناحية الطقس او المناخ على افكار المغول أن يشيدوا مساكنهم بطـريقة معينة ، تختلف اختلافا كليا عن غيرهم من البدو والرحل فاذا تاملنا كيفية بناء مساكنهم أو خيامهم بتعبير ادق ، والتي تعرف في لغة المغول باسم « بورت » نجد أنها كانت نصف دائرية وتشبه وعاء مقلوبا ، فقد شيدت على شكل حوائط دائرية من صوف ووبر وجلود الاغنام على هياكل من الواح الخشب ، ربطت بعضها ببعض بقطع من جلود الحيوانات • ونتيجة لذلك فانها لا تتاثر بالرياح والعواصف الشديدة في فصل الشتاء كما أنها كانت تبعث الدفء • وأما في فصل الصيف فكانت تحميهم من شدة حرارة الشمس • وقد اعتاد المغول صناعة ما يشبه الصناديق من الصوف المقوى والمتين والمغطى بطبقة من شحم الحيوانات لحفظ متاعهم ، وحاجياتهم النبي كانوا يخشون أن يصيبها التلف بفعل الأمطار ، أو عند عبرور الانهار . وقد اختلفت بيوتهم في حجمها فبعضها صغير يكفى لنقله ثور واحد أو جمل واحد ، والبعض الآخر كبير يحتاج الى عربات يجرها اثنان وعشرون ثورا ، وني العادة كانت أبواب بيوتهم تتجه ناحية الجنوب ، تجنباً لرياح الشمال والغرب القارسة • واعتادوا أن تظـل النار مشتعلة وسط البيت لجلب الدفء والحرارة وأثاث البيت كان في غاية البساطة ، وعلى الجدران الداخلية علقت الأسلحة والأوانى الجدية المستعملة لحفظ الألبان ومستخرجاتها والجزء الداخلي المواجه للباب كان مخصصا لخادم الخيمة ، والجانب الغربي للرجال ، أما الشرقي فكان للنساء (٢١) . وعلى مقربة من الخيمة اعتاد الرجال ، والفتيان ، والأصدقاء الجلوس على مقاعد في غاية البساطة ، وأما النساء فكن يجلس عن بعد في جانب آخر (٢٢) . وعن ملابسهم وبساطتها وطريقة المحافظة عليها نجد هارولد لام يقول: « وكان من السهل تعبئة كل ملابس المغول وأوعيتهم في صناديق من الجلد أو لفيفات اسطوانية » (٢٣) • المناسبة

#### لمحة سريعة عن صفات المغول البدنية والاخلاقية:

مما لاشك فيه أن أثر البيئة ظهر واضحاً جلياً على تكوين المغول من الناحية البدنية وقد عرف الشخص المغولى بالرأس الكبير والوجه العريض النحيل وعظام الخد البارزة والعيون الصغيرة ذات الجفون المسترخية والانف المسطح والشفاة العريضة والاستنان القوية والرقبة القصيرة والصدر الكبير والساقين القصيرين المعوجين والقامة القصيرة والبشرة الصفراء السميكة وامتازوا بالصبر والجلد والجرأة في الحق وابداء الرأى دون خوف والصراحة التامة وتلك صفات اخلاقية امتاز بها المغول وهي كما يبدو صفات حربية نتيجة لأثر البيئة القاسية حيث أن حياتهم كانت دائماً صراعاً مع الطبيعة من أجل الحياة وصراعاً مع بعضهم البعض من أجل الحياة أيضاً (٢٤) .

# ديانة المغسول:

اعتنق المغول الديانة الشامانية Shamanism وهى ديانة وثنية ، وهى تتلخص فى عبادة كل شيء يسمو على مداركهم ، ويصعب على فهمهم ، فكان لهم الهمة فى النهمر ، والجبل ، والشمجرة الكبيرة ، والشمس ، والقمر ، والبرق ، والرعد ، وعبدوا ارواح اجدادهم ، وأمنوا بالقوى السحرية ، واعتقدوا بالتنجيم (٢٥) .

ويقول الدكتور مصطفى طه بدر (٢٦): « كما ان المغيول كانوا يصنعون من الصوف اشكالا آدمية يضيعونها في بيوتهم ،أو امامها ويعتقدون أنهم بذلك يبعدون الشر عنها ويزيدون الحيوانات فيها ويدرون البانها ومما يذكرونه في هذا السبيل أن كل مغولي كان عنده في بيته دميات من القماش تمثله وزوجته وأولاده ، فاذا أكل هو وأهل بيته أتى بتلك الدميات ولوث فمها بالدهن الذي يستخرجه من اللحم ، كما أخذ شيئا من الحساء ورشه أمام البيت ، وبذلك يعتقد أن الاله وزوجته وأولاده شاركوه في غذائه » .

# معاملة المغول لمرضاهم وموتاهم:

بلغ المغول اقسى درجات القسوة وتعجر القلب ، حتى مع بعضهم

البعض ، فلم يرحموا مريضاً ، ولم يعترفوا بحرمة للموتى ، وكان يبدو أن ذلك كان أمرا عاديا بالنسبة اليهم ، ولذا لا يصح أن نندهش ، عندما نعلم أن قسوتهم ظهرت فيما كانوا يعاملون به أعداءهم بعد الانتصار . فقد كانوا لا يتركون احدا على الاطلاق على قيد المياة ، امراة كانت ام جنينا • وخير شاهد على ذلك يبدو في معاملتهم لمرضاهم وموتاهم • فيقول الدكتور مصطفى طه بدر (٣٧) : « وعندما يمرض احد من المغول يوضع في مرقده ، وتوضع علامة على مسكنه تشير الى وجود مريض في الداخل والى عدم دخول أحد عليه • ولا يزور المريض أحد أبدا الا من يتولى خدمته • وتوضع حربة خارج الخيمة كما يلفون حولها قطعة من الصوف الأسود ، وبذلك لا يجرؤ غريب على دخولها ، وعندما بشتد بالمريض مرضه يتركه الجميع لانه ليس مصرحا لمن يشاهد موته أن يدخل مسكن اى عظيم أو قصر أى امبراطور حتى يبزغ القمر الجديد ، فكانهم ينظرون الى المريض نظرتهم الى ملوث نجس • وليت الامر وقف عند هذا الحد من القسوة بل انه اذا هرم الأب اعطاه ابنه مادة دهنية مثل ذل الشاة لياكلها فتضغط عليه وتخنقه • وانهم كانوا عندما يموتون يحرقون اجساد موتاهم ، ويجمعون بقاياها ليرشوا بها على طعامهم عندما يتناولون الطعام كل يوم » •

# جنكيزخسان

نسببه:

ان اسم تموچین Temydjin اطلق علی جنکیزخان عند ولادته ، وظل محتفظاً به حتی صار له شان عظیم بین قومه وعشیرته ویرجع السبب فی هذه التسمیة الی آن والده هو الذی اطلق علیه هذا الاسم ، وهذا الاسم کان یحمله احد اعدائه الاسری ویبدو من ذلك انه کان من عادة المغول تسمیة ابنائهم باسم اعدائهم الذین ینتصرون علیهم واما هذا العدو والاسیر فهو «تموچین ایجه» الذی اسر مع اخیه کور بوک Kur Buka ، بعد ان انتصر علیهما والده یسوجای بهادر فی ( ۱۱۵۵ ما ۱۱۵۵ ما المدید ( ۲۸ ) واست تموچین معناه « المدید ( ۲۹ ) ، او القوی الصلد ( ۳۰ ) ، او المنب المتین ( ۳۱ ) ، ومما هو جدیر بالذک را نتموجین ولد ۱۱۵۵ ما ۱۱۵۶ ما ۱۱۵۶ ما ۱۱۵۶ ) ، وتوفی ۱۲۲۲ ۱۵۲۲ م ( ۳۲ ) ،

وأما عن نسبه من ناحية أبيه فهو تموجين بن يسوكاى بن بهادر بن تومان وينتهى نسبه الى امراة تدعى « الآن قوا » و وهذه السيدة كانت بعد أن أنجبت ومات زوجها ، ادعت أنه حدث لها ما حدث لمريه أبنة عمران ، وبرغم وضوح هذه الأكذوبة وقباحتها فان شعبها صدقها بعد أي تنبأت بأنها ستلد ثلاثة ذكور دفعة واحدة ، وعرف أولادها الثلاثة ببن المغزل باسم « النورانيين » نسبة الى النسور الذى ادعست أنها حملت منسه (٣٣) ،

أما عن نسبه من ناحية والدته فاسمها «أولون ايكه» Ogelen Eka (الله ومعناها في لغة المغول « أم الأمم (٣٤) ، وكانت قبــل أن يتزوجها « يسوجاي بهادور » حديثة العهد في الزواج من رئيس قبيــلة التتار ، وكان يدعى « يك يلاتو » Ycke Yilatu ، فقد استطاع يسوجاي أن يضمها المي حريمه بأن يأخذها عنـوة وبالقــوة من زوجها أثناء مقابلة بالصدفة تمت حينما كان « يسوجاي » ومعه أخواه يقومون باقتناء أثر المدى الأرانب البرية البيضاء على الجليد ، وكانت « أولون ايكه » في

تلك اللحظة في خيمتها الصغيرة « يورت Yurt ، ويبدو ان يسوجاى بهادر اعجب بشخصيتها ، حيث قال الأخويه ، بعد نظرته الاولى لها : « ان هذه السيدة سوف تلد ابنا رابط الجاش وصنديدا »(٣٥) ، ولشدة ذكائها فهمت مرمى « يسوجاى » فاشارت على زوجها «يك بلاتو» بالهروب حفاظا على حياته بعد أن القت اليه بقميصها علامة على استمرار وفائها له ، وأنها سوف تقاوم وتعود اليه في يوم من الايام(٣٦) .

ومن الطريف أن بعض المراجع ذكرت أنه قد وجدت قطعة متجمدة من الدماء بين أصابع « تموچين » وأن بعض الحاضرين عندما علموا بذلك أجمعوا على أنه سدوف يكون له شان عظيم ، ومستقبل ملطخ بالدماء (٣٧) ، ولم تكن « أولون أيكيه » المرأة الوحيدة في حياة « يسوكاي » بل طبقاً لعادة المغول متزوجاً من سيدات كثيرات ، وكانت «أولون» هذه أكثر هن قربا إلى قلبه وعقله لجمالها وذكائها وقدوة شخصيتها ، وكان لتموجين ثلاثة أخوة أشقاء ولدوا بعده ، وهم : جورچي قسار الذي تمتع بقوة بدنية غير عادية ، وقاجيون الذي نال درجة عظيمة من الشهرة لرجاحة عقله ، ولجدوء القوم اليه للاستشارة ، وتمو أتجكن والذي اشتهر بالميل العمارة والتشييد (٣٨) ،

## تموجين في مرحلة الطفولة:

ولد تموجين في بلدة « دولون بولداق Dulun Boldag (ويقع على الضفة الغربية لنهر الأونون Onon ، ويزيد ارتفاعها قليلا عن جزيرة « ايكي آرل Eke Aral " ومعناها الجريرة العظيمة ، ويبدو أن هذه المنطفة كانت بلا شك المكان الرئيسي ليسوجاي ، كما يبدو أيضا أن منطقة الأونون هي أرض المهدد للمغول (٤٠) ، وقضي تموجين فترة الحضانة في أحضان والدته ، وبعد فطامه كان يشرب لبن الخيل والماشية ومنذ نعومة أظفاره تغذي بلحوم الحيوانات كالخيول والكلاب والنئاب والثعالب (٤١) ، وبلاد المغلول نم يكن بها الا المحيوانات الصحراوية مثل الجمل المتوحش ذي السنامين ، والحصان المتوحش ، والحمار الوحشي ، والغزال ، وانواع الأرانب البرية ذات الفراء الثمين، والذئاب، والنمور (٤٢)، وكان يصبر على الجوع لمدة ثلاثة أيام أو أربعة والذئاب، والنمور (٤٢)، وكان يصبر على الجوع لمدة ثلاثة أيام أو أربعة

برغم صغر سنه ، وتعلم تموچين فى طفولته كيف يبقى على ظهر الاغنام وهو ممسك بصوفها ، كما تعلم ايضا كيف يطعم نفسه بصيد الاسماك من المجارى المائية ، واما عن المصارعة ومبارياتها فكانت من احب الالعاب الرياضية الى نفسه ، وبز زملاءه فى هذا المضمار ، برغم أنه كان يميل الى النحافة ، كما أنه كان يجرى عشرة أميال فوق البرارى ذهابا وايابا ، وتدرب تموجين فى صباه على صيد الاسماك من الجسداول والانهار ، وكان يشترك مع اخوته فى صيد الحيوانات الصغيرة مثل السمور أو الارانب البرية أو المثالب السوداء ، حيث تؤكل لحرمها وتدخر الاوتار والبجلود (٤٣) ،

وكان للمناخ اثره الواضح في حياته حيث تقسو الطبيعة بسرعة و فدرجة الحرارة في فصل الشتاء الطويل ٥٨ تحت انصفر وفي فصل الصيف القصير ٦٠ احيانا ، كما أن قوة الرياح لا حد لها(٤٤) و ولذلك كان يرتدى سروالا واسعا مصنوعا من الجسلد وحداء طسويل الرقبة مصنوعا من اللباد ، وأما غطاء الرأس فكان من فرو السمور تنسدل منه حاشية من اللبلد ، وعن قوة جسده فيمكن القول أنه كان فارع الطول ، عريض المنكبين ، ينساب على ظهسره شسعره الأحمر ، ووجهه غليظ ومتجعد ، وعيناه متباعدتان ضاربتان الى الزرقة ، وقد غطى وجهسه بطبقة من الشحم ليحمى نفسه من الصقيع والرياح (٤٥) ، وكان شديد المكر كالثعلب (٤٥) ،

# تموجين في مرحلة المسبا:

کان تموجین امیا حیث لم یکن للمغول مدارس ولا دور للعلم، ولکنه تعلم عن طریق الاستماع والانصات الی المنشدین الذین کانوا یرددون تاریخ اجدادهم وامجادهم(٤٧) · کما کان یستمع الی شساعر مغولی یحمل ربابته وهو ینشد قصة احد اجداده ، وکیف آن هذا الزعیم المغولی جذب احد زعماء الخطا من لحیته ، فکان عقابه آن مات مسموما(٤٨) · وکان تموچین فخورا بابیه وفخسورا بجسده ، وفخورا بسسلالته ، «النورانیین» التی تنتمی الی الالهة ، طبقاً لعقیدته · وفی ذلك یقول الدکتور ثروت عکاشة (٤٤) : «ولعل هذا هو الذی حبب الی نفس تموجین

أن يجلس إلى المحكماء والإخباريين • وكان عندهم علم عن الدول المجاورة ، ويستمع الى علماء تلك الدول فيضيف الى هذا الذي اذكى زهوه ، ویذکی بصره ، ویذکی خبرته ، ویحییمعرفته ، فإذا هو علی علم بالأرض التي يعيش عليها ، وعلم بالأرض التي يعيش عليها جيرانه ، واذا هو قد عرف تاريخ الأمم يعدما عرف تاريخ أمته » • وكانت ذاكرته تعج بهذه الاساطير • وكان يحفظ في مخيلته خريطة المسالك التي تؤدي الى الأراضي المرتفعة أو الى المرعى الخصب • وفي حرارة الصيف الى اماكن الارتواء في المساحات الرملية الشاسعة من صحراء جوبي • وكانت معلوماته عن الصين عظيمة عرفها عن طريق المنشدين من ناحية ، وعن طريق والده من ناحية اخرى • وعرف أن الصينيين قد بنو السور من قديم الزمان ، وذلك لمنع المغول من الاغارة • وكانت احدى كلمات والده له: « اننا لا نبلغ واحد في المائة من عدد سكان الصين · والسبب الوحيد الذي من اجله أمكننا مقاومتهم هو أننا جميعا قوم رحل بنتقل بمؤننا من مكان الى آخر • أن لنا خبرتنا بنوع القتال الخاص بنا • أذا ما استطعنا سلبنا ما نحن في حاجة اليه ، واذا لم نستطع قبعنا بعيدا . اما اذا بدانا نبنى مدنا ونغير من عاداتنا القديمة ساء طالعنا وهوى نجمنا »(٥٠).

## تموجين وخطيبته:

وبرغم كون تموجين دون الثالثة عشر من عمره ، فانه كان يبدو اكبر من سنه من ناحيتى النمو الجسمانى والعقلى ، فحدث ان كان مع والده لمقابلة احدى القبائل الداخلة فى طاعته ، وحين اشرف « يسوجاى بهادور » على المنطقة المراد الذهاب اليها مر بعجوز على باب خيمتها ، فوقفت تتطلع الى الغلام ، ثم قالت : « ليكوئن لهذا الغلام شان اى شأن ، فاقد رأيت فيما يرى النائم أن صقراً يحمل على جناحيه الشمس والقمر قد حط على يدى ، واخال أن هذا الحلم قد تحقق بمقدمك ، وكانى بابنك هو هذا الصقر الذى رأيته فى منامى ، وما اطمعنى فى أن يصهر بابنك هو هذا الصقر الذى رأيته فى منامى ، وما اطمعنى فى أن يصهر بناتى وسيمات جميلات ، وأنا لمن قوم أغنياء اكفاء للأمراء هذا الى أن بناتى وسيمات جميلات ، ولئن تركت لى الخيار ، لاختار له احداهن ، وقد اخترت له ابنتى « بورتارى »(٥١) ، ويبدو أن تلك الفتاة كانت على قدر كبير من الجمال والفتنة حتى أن تموجين لم يرفع بصره عنها ، على قدر كبير من الجمال والفتنة حتى أن تموجين لم يرفع بصره عنها ،

ونظر « يسوجاى » الى الصبية ، وكان اسمها « بؤرتاى » اى ذات العينين الرماديتين ، وآبدى عدم موافقته بقوله : « انها مزالت حديثة السن » (٥٢) ، ومهما يكن من امر ، فان الموافقة على الخطبة تمت بعد ان لمس الوالد بفراسته رغبة ابنه فى الزواج بها ، وترك الوالد ابنية تموچين فى منزل خطيبته فترة من الوقت لافساح المجال للتعرف على من اختارها زوجة له ، وفى تلك الاثناء ذهب « يسوجاى » الى احدى القبائل الداخلة فى طاعته ، واستقبل بحفاوة بالغة ، ولكنه قصد من ذلك تغطية ما بيتوه له من غدر اذ دس له السم فى الطعام ، الامر الذى اودى بحياته (٥٣) ، وجاء فى كتاب المؤرخ هورث : « ان يسوجاى بهادر مات بحياته (٥٣) ، وانه كان ضحية لخيانة المتتار ، فلقد دعى فى احد الايام لتناول الطعام فى خيامهم حيث خلطوا له السم فى اللحم » (١٥٤) ،

ولكن الفتى لم يستسلم للياس ، بل اخذ من هذا الذى حدث لوالده نقطة انطلاق نحو عزيمة أقوى ، وثبات ، وتصحيم على حماية القبيلة التى مات عائلها غدرا ، كل ذلك برغم أنه كان فى سن الصبا ، والاعداء من حوله يتربصون به الدوائر ، من حاقد .. وطامع ، ومستخف ، ووسط هذا البحر المملوء بالامواج الهائجة ، استطاع تموچين أن يتدرب على المصر على المكاره ، والآلام ، وتعلم كيف يحنى رأسه عندما تأتى عامقة ، وكيف يركب الموجة التى تأخذ به الى بر الامان ، وبالطبع أفاده ذلك فى صقل شخصيته ، واعطاه المنعة ، والقوة أمام الصعاب والعقبات ، ولذلك عندما أتيحت له الفرصة ، جعل قاتلى والده يدفعون الثمن غاليا .

#### حالة أسرته بعد وفاة أبيه:

عرف تموچین انه مقبل علی طریق مملوء بالشوك والدماء ، فموت والده بالطریقة التی ذکرتها آثرت فی نفسه غایة التاثیر ، وزاد من شمر بالمرارة تقلب الایام وغدر الصحاب ، وادهی من ذلك وامر تنكر العشیرة ولكنه برغم ذلك كله لم یهن ، ولم یضل فكره ، ولم یخنه وعیه ، فحدت أن اخا له غیر شقیق لام غیر امه یدعی « بابكتار » اخد من تموجین طائرا كان قد صاده فاستاثر به دونه ، مما سبب اساءة الی تموجین و وتكررت الحادثة مرة ثانیة عندما اصطاد تموجین سمكة كبیرة ، فحاول

« بابكتار » اخذها لنفسه ، وعند ذلك كاد تموجين أن يبطش باخيه ، لولا أن والدته القت على مسمعه درسا عنيفا في وجوب الوحدة • ولكن تموجين كان قد عقد العزم على وضع حدد لحالة الاجحاف والامتهان لثانه ، ولذلك قام برمى أخيه بسهمه فأراداه قتيلا (٥٥) •

وفى هذا الامر يقول الدكتور ثروت عكاشة (٥٦): « وعندما علمت امه ، أولون ايكى ، ثارت مؤنبة غاضبة ، وقالت لتموجين : لا غرو ، فما هذا بغريب عليك ، أنت الذى نزلت الى الوجود بيد مملوءة دما ، وما فعلت غير ما تفعله الوحوش الضارية ، لا تعرف فى ثورتها أى شىء تفترس ، أما كان الاجدر بك أن توجه ضربتك الى أعدائك «التايدجوت» بدلا من أن توجهها الى اخيك ؟ »

ولما كان تموجين في الثالثة عشرة من عمسره عند وفاة والده «يسوجاي بهادور » فقد انفض عنه الاقارب والاتباع ، ورمى بالضعف ، واعلنت القبائل التمرد والعصيان ، ولكن هناك شيء على درجة كبيرة من الاحمية ، وهو أن تموجين كان عنيدا الى اقصى درجة ، معتدا بنفسه لى اخر مدى ، لا يغفر لخصمه امتهانه مهما صغرت ، ويستوى في ذلك الاخ وغير الاخ ، ولائك أن حادثة مقتل « بابكتار » كان لها آثارها التي منها : أن يكون « فيار » الذي كان أخا شقيقا التموجين على بينة من امره ، حيث كان منافعاً قويا له ، واشتهر « قسمار » بالقوة البدنيسة اخارقة ، فقيل أنه كانت لديه المقدرة على أن يقصم ظهر أي انسان بكلتا يديه (٥٧) ، ومن تلك الآنه ايضا أن أهله تعلموا بهسذا الدرس القاسي شعير الذي ينتظر كل خارج (٥٨) .

وعن تخلى قومه عنيه عيسية وفاة والده يقسول الدكتور فؤاد الصياد (٥٩) « كذلك استمر اتباعه بنفضون من حوله واحدا بعد الاخر ولكن عز عليه كثيرا أن يتخلى عنه أيضا شخص كبير يجسله الجميم ويحترمونه اسمه « توداون قمروجى ) • فما كان من تموجين الا أن نهب اليه بنفسه وحاول في مسكنة وتواسع أن يثنيه عن عزمه • ولكن هذا الشخص لم يستجب لندائه ، ورد عليه قائلا : « لقد صممت على الرحيل ومجال التوقف محال » • وفي قسره بالغة قال البعض الكخر :

« لا حاجة للقوم الى امراة ضعيفة واطفال مساكين » وفى النهاية كان هذا هو قرارهم : « ان الرباط القوى الذى كان يمنحنا القوة والمنعة قد ذهب ، والصخرة التى كنا نحتمى وراءها قد تحطمت ، ولم يبق غير المراة واطفالها ، فما لنا واياهم » ، واخذت عرباتهم المحملة تتدحرج خارجة من المخيم ، فقد خشوا ان يتركوا مصائرهم ومصائر اسرهم بين يدى امراة وصبى غير محنك مثل تموجين(٢٠) ، وكانت والدة تموجين تتمتع بشخصية قوية ، وارادة حديدية ، فحاولت اجبار بعض المنشقين من الاتباع على البقاء وعندما تازم الامر وصل الى حد النزاع المسلح ، واشترك فى وصف تموجين رجل كبير حنكته التجارب اسمه «جرقه ايوكان » ، وكانت له مكانة عالية بين قومه ، ولكنه أصيب بطعنة نجلاء اودت بحياته ، وقد بكى عليه تموجين بكاء مرا وخاصة أن الرجل وهو فى النزع الاخير قال لتموجين : « بعد وفاة أبيك الصالح ، شقت وهو فى النزع الاخير قال لتموجين : « بعد وفاة أبيك الصالح ، شقت الاقوام والجنود عصا الطاعة ، واعرضوا عنك فاردت أن امنعهم ، ولكن القضاء كان لى بالمرصاد ، ففجاة أصبت بطعنة نجلاء» (٢١) ،

# شعور تموجين بالمذلة والهوان على يد التايجوت:

ذاق تموجين مرارة الذل والهوان على يد قبيلة المتايجوت قبل ان ينتصر عليها (٦٢) • فلما وقع أسيرا في أيديهم شهدوا وثاقه الى نير (كانج) ووضعوه على كتفيه ، وهذا النير يتمثل في قطعة ثقيلة من الخشب بها فتحة تسمح لرقبته أن تنفذ منها ، ثم يوثق الى كل من طرفيها أحد رسغيه ونظراً لقوته البدنية ، فضلا عن ذكائه الخارق ، استطاع تموجين الهروب من الاسر بعد أن ضرب حارسه على أم راسه بالنير الخشبي ، ثم تخلص من ذلك النير بمساعدة أحد الاصدقاء الذي أخفى تموجين في عربة كانت محملة بالصوف السائب ، وقد بحث عنه التايجوت داخل العربة بحرابهم فاصيب تموجين في ساقه ، ولكنه لم ينبس ببنت شفة ، وبعد ذلك ساعده الصديق الجديد على الخروج من العربة ليلا وقال شفة ، وبعد ذلك ساعده الصديق الجديد على الخروج من العربة ليلا وقال لتموجين : « لو أنهم وجدوك لزالت أسرتي من الوجود وأصبحت أثراً بعد عين ، والآن أذهب الى أمك وأخوتك » ، وأخذ تموجين يجد في البحث عن أسرته حتى وجدها ، ولم يشأ أن يطلب المساعدة من زعماء القبائل الاقوياء الذين كانوا على صداقة وثيقة مع والده ، وفضل الجباد

بنفسه فى موطنه الاصلى لانه كان يحدث نفسه قائلا: « أن الالتجاء الى القبائل كمتسول خالى الوفاض لا يوطد صداقة ، وانما يثير الاحتقار والازدراء » • وظل يجاهد دون أن يذوق للحم طعما (٦٣) •

# هجوم قطاع الطرق من التايجوت على مخيم تموجين:

وفى احدى الليسالى هجمت جماعة من قطاع الطسرق من قبيلة « التابيجوت » على مخيم تموجين وسرقت هذه الجماعة ثمانية من خيوله التسعة • وكانت هذه الجماعة تهدف الى قتل أو أسسر تموجين ولذلك حاصر بعض الفرسان من قطاع الطرق حدود المخيم ، واتجه بعضهم الى خيمة تموجين التى كان يميزها صسارى العسلم ذو الذيول التسسعة البيضاء (٦٤) • ولكن تموجين تمكن فيما بعد بمساعدة صديقه « بو أورتجو البيضاء (٣٤) • أن يستعيد الجياد الثمانية ، ومنسذ ذلك الحين توطدت أواصر الصداقة والاخلاص بينهما ، واصبح « بو أورتجو » هذا أحد قادة تموجين في أيام عظمته (٦٥) ، ولما عاد تموجين الى أسرته ومعه الجياد الثمانية ،عاد قرير العين ، متمتعا باكبار واجلال قبيلته له .

# نجاح تموجين في كسب صداقة طغرل خان:

بعد نجاح تموجین فی القضاء علی قبیلة التایجوت ، ذهب الی منزل خطیبته بعد مرور ثلاثة اعوام علی فترة الخطوبة وتزوجها وهی فی عامها الثالث عشر (٦٦) ، وفی خلال العام الأول للزواج كان تموجین حریصا كل الحرص علی أن یكسب صدیقاً قویاً بعسد أن حقق انتصاراً علی اعدائه ، وفی هذا الامر یقول الدكتور ثروت عكاشة (٦٧) : « من اجل ذلك فكر تموجین فی أن یعود اللی الصداقة القدیمة التی كانت بین ابیه وطغرل خان زعیم « الكرایت » فیجسددها ، كما یعلمهم تموجین قوم اشداء اكفاء فی الحرب ، وما كان تموجین یفكر حتی نفذ ما فیكر فیه ، وحمل معه ذلك الفراء الثمین الذی اهسدی الی امه منذ حین فیه ، وحمل معه ذلك الفراء الثمین الذی اهسدی الی امه منذ حین فید ، والذی اهداه الیها قوم « بورتای » زوجه ، ومضی الی « طغرل خان » كما یمضی الصدیق الی صدیقه یحیط به حرسه وفرسانه » ، وكان طغر خان قد تغلب علی عمسه كور خان بمساعدة یسوجای بهادور والد تعوجین (٦٨) ، وعرف ایضا باسم « وانج خان » ، وكان وانج خان قد

أقسم يمين الصداقة الابدية ليسوجاى بهادور لأنه فى الحقيقة كان مدينا بالعرش له (٦٩) • ولذلك لا نندهش عندما نجد تموجين موضع رعاية وحب وعناية وتقدير وأنج خان • بل وسنجد أنه قدم له المساعدة فى الوقت المناسب بالرغم من أن وانج خان «كان رجلا مسنا ومسالما »(٧٠) •

# انتصار تموجين على قوم مركيت:

قبائل المركيت سكنت على مجرى نهر سلنجاو جنسوب بحسيرة بايكال وهم من الجنس المغولى وعرفوا بالميل الى الثار ، والفتن والقلاقل وكان لهم جيش عرف بقوته وشدته فى القتال ولما حاولوا الانتقام من تموجين دارت عليهم الدوائر ، وشن تموجين حربا شعواء ، وعاملهم بمنتهى القسوة ، وأمر بالقضاء عليهم جميعا ، فلم ينج منهم الا بعض الهاربين أو من كانوا أجنة فى بطون أمهاتهم (٧١) ، وكانت حربهم مع تموجين لمدة سبع سنوات ( ١١٩٧ - ١٢٠٣م ) (٧٧)،

ولقد وصفهم هارولد لام فقال (٧٣): « كان لقبائل المركيت ، وهم قوم متوحشون يقطنون شمال التندرا ، ثار ضد استرة تموجين ، وفى موطنها الذى يسمى « العالم الأبيض المتجمد » .

ولا ريب أنه لحم يكن فى استطاعة تموجين مقاومة أمة المركيت بمفرده لولا المساعدة الفعالة التى قدمها له « وانج خان » أذ وافق على أن تكون قوات الكرايت تحت أمرة تموجين وتناضل الى جانب قواته ضد الاعداء المركيب وبذلك أمكن لتموجين أن يفك أسر زوجته وأن يقضى على أعدائه بعد حروب طاحنة (٧٤) •

#### اننصار تموجين على أمة كرايت:

عرفت أمة كرايت باعتناقها النصرانية ، ويرجع بداية اعتناقهم نها الى عام ١٠٠٧ه/١٥م ، وانتشرت الخرافات والخزعبلات عن هذه الأمة وملوكها في أوربا(٧٥) ، وموطنهم الاصلى في الوحات الشرقية الداخلة في صحراء جوبي ، وجنوب بحيرة بايكال Biakal حتى سور الصين العظيم ، وهم من أهم الأمم المغولية ، وعلى عهد تموجين كانت أمة الكرايت قوية بفضل حاكمها الذي عرف باسم ، طغرل Toghril

وكان يدين بالنصرانية ومسالما ، وطغرل هدذا عرف أيضا باسم «وانج خان Wang Khan ، كما عرف أيضا باسم الملك يوحنا وقد اشتهر في التاريخ باسمه الصيني والتركي معا وهما Wang Khan ، والواقع ان وانج خان ظل معترفا بالجميل ليسوجاي بهادور الذي أقسم له يمين الصداقة الأبدية بعد أن ثبته على عرشه وطرح عمه - كورخان الصداقة الأبدية بعد أن ثبته على عرشه وطرح دعمه - كورخان ذلك تفسيرا للتعاطف والصداقة التيجوت (۷۷) ، وربما نجد في ذلك تفسيرا للتعاطف والصداقة التي تكونت بين تموجين و «وانجخان»، وكما ذكرت من قبل نجد تموجين قد نجح في الحصول على المساعدات التي مكنته من القضاء على أمتى المركيت والنيمان Naimans

ولكن التاريخ قد أثبت أن الانسان اذ حقق أى قدر من النجاح فى اى مجال ينتابه شىء من القسوة والتعالى والتباعد ، وفى الوقت نفسه نجد غيره ينظر اليه بشىء من الحقد والحسد والرغبة فى انتزاع المكانة أو على الأقل فى المثاركة فى المزايا ،

ولذلك ومع علو شأن تموجين تفاعلت عوامل الحقد والحسد في نفوس أمة الكرايت نحوه نظراً لما بلغه من منزلة عالية وفي الوقت نفسه كان تموجين مدركا كل الادراك واعياً كل الوعى بما يخالج نفوسهم، ذا نجده يدس بينهم عيوناً له وفي ذلك الامسر يقول الدكتور ثروت عكاشة (٧٨): « وكان تموجين على حظ من الخداع والدهاء أفادته في شئون الحكم والاضطلاع بأعباء عشيرته ، وكان بعد هذا على بصيرة ناقدة ، هياته الى أن ينفذ الى ما وراء المظاهر من خديعة وما وراءها من مكر وددل على حاشية الخان نفراً من خلصائه والمعجبين به ليكونوا عيوناً له عليه ، وليعرفوا ما يحاك هناك من دسائس ضده » وكان على رأس الحاقدين أمير الكرايت الذي انتابه الخوف على مركزه ومركز والده، ولذا نجده يتحالف ضد تموجين مع شخص يدعى « جاموكا » ونجح ولذا نجده يتحالف ضد تموجين مع شخص يدعى « جاموكا » ونجح الاثنان في اقناع « طغرل » بالبحث عن أي سبب للقضاء على تموجين قبل أن يقضى عليهم جميعا (٧٧) و

وفى ذلك قال ابن العبرى(٨٠) : « وكان تموجين ذا بأس في قهر

الاعداء ، قحسده الاقران ، وسعوا به الى ( اونك خان ) ، ومازالوا يغتابونه عنده حتى اتهمه بتغير النية ، وهم باعتقاله ، والقبض عليه » وعن طريق الجواسيس المخلصين له عرف تموجين نية وانج خان ، وفى ذلك قال أيضا القلقشندى(٨١) : « وكان بالقرب من ( ازيك خان ) ملكهم صغيران يخدمانه فاطلعاه على ما اضسمره الملك لجنكيزخان ، وعرفاه ما أضمره له وحذره » ،

ومكر وانج خان ولكن تموجين كان أشد مكراً واستطاع تموجين أن يلقن امة كرايت باسرها درساً لا تنساه و فقام بالهجوم عليهم وانتصر كما تعود دائما على النصر في نهاية أي صراع دخل فيه وبلغت الهزائم حداً كبيرا ، بعد أن اخذهم على حين غرة ، واستولى على السيوف المطعمة والكئوس الفضية وقام بتسليم عرش وانج خان المحلى بالذهب الى الصينيين اللذين كانا قد حذراه من قبل بشان نية وانج خان في الغدر والهجوم (٨٢) وكما أنعم عليهما بأن منحهما لقب « ترخان » والترخان معناه « الحر الذي لا يكلف شيئاً من الحقاوق السلطانية ، ويكون ما يغنم من الغزوات مطلقاً لا يؤخذ من هذا نصيب الملك وأضاف اليهما أن من حقهما الدخول على الملوك دون اذن ، والا يعاقبا على ذنب الى تسعة ذنوب ، وتمتعت ذريتهم من بعدهم بالحقوق السابقة نفسها (٨٢) و

وبعد مقتل وانج خان أصبح تموجين سيداً على أمة الكرايت ، وبهذا فان فرعى الجنس المغولى توحدا تحت زعيم واحد (٨٤) ـ وفى عاصمة دياره « قره قرم » المتى معناها « الرمال السوداء » ،سيق اليه ابن عمه « جاموكا » الذى كان قد تأمر ضده بالاشتراك مع وانج خان ، ويبدو أن « جاموكا » كان شديد الاعتداد بنفسه ، ولم تخر قواه برغم هزيمته ، ووقوعه فى الاسر ، فعندما ساله تموجين عن أى مصير يتوقع فأجابه جاموكا « المصير الذى كنت أعده لك ، وهو المسوت البطىء » ، وكان جاموكا يعنى القتل بتقطيع اعضاء عضوا عضوا يوما بعد يوم ، غير أن حاموكا يعنى القتل بتقطيع اعضاء عضوا عضوا يوما بعد يوم ، غير أن عنهم فى معاملة الزعماء الذين ينحدرون من بيت رفيع ، فشنق جاموكا بخيط من الحرير ، واخمد أنفاسه بين وسائد من اللباد (٨٥) ،

# انتصار تموجين على قبائل النيمان:

امة النيمان كبيرة العدد ، كانت تسكن الاقاليم التي يجرى فيها نهر ( ارتش الاعلى ) ، والتي تخترقها جبال المتاى الكبرى(٨٦) ، وحول البحيرات الواقعة في تلك المناطق • واعتنقوا النصرانية مثل قوم كرايت • ولكنهم كانوا دائما على خلاف مع بعضهم البعض • وهم من الاتراك الذين غلب عليهم الطابع المغولي (٨٧) • واستغرقت حصروب تموجين مع النيمان فترة من الوقت بدأت من ١٩٩٩م عندما كان وانج خان حليفا له ، وانسحب فجاة من المعركة مما اضطر الى التقهقر وترك بلاد النيمان • ولكن استطاع بعد ذلك القضاء التام عليهم سنة ١٢٠٤م ، وساعده في ذلك بعض الخلافات العائلية في أمة النيمان (٨٨) • وعسن ذلك الصراع يقول الدكتور ثروت عكاشة (٨٩): « وما أن استتب الحال لتموجين في تلك البلاد حتى خرج من فوره نحو وديان الغرب ، حيث الاتراك النيمان الذين كان لهم مع الكرايته تاريخ في الحرب طويل • فلقد أصبح هــو الآخر يتوجس منهم الشر ويخافهم على سلطانه الجديد » ، ولذلك بعد أن انتهى تموجين من احتفالات تنصيبه عول على الالتفات نحو النيمان الذين طفح حقدهم نتيجة لانتصاراته ، كما أن رئيسهم كان يهدف الى السيادة على بلاد التتار (٩٠) • وبمقتل تابانك خان رئيس قبيلة النيمان، وهزيمة جيشه الجرار ، وأسر زوجته ، وزواج تموجين بها ، أصبح تموجين سيدا للموقف بلا منازع ٠

# حصول تموجين على لقب جنكيزخان:

بعد أن نجح تموجين في توحيد أمة المغول تحت زعامته ، وذلك بفضل ذكائه ودهائه وحنكته ومهارته وكفايته السياسية والادارية والحربية ، عقد أول مؤتمر عام للمغلول على على « قورلتاي المعنى المعنى في مدينة « قره قورم » عاصمة الدولة ، وكان ذلك الاعارة محيث انتخب تموجين خاقان أي الحاكم الاعلى أو الرئيس الاعلى لدولتهم ومعناه أيضا الخان الاعظم ، واستعمل المغول لقب خان أيضا بمعنى خاقان ، وربما كان ذلك من الرغبة في الاختصار ، وأما لقب خان فقد أطلقه المغول على رؤسائهم الذين يتولون جهزءا من الامبراطورية المغولية (٩١)، وفي هذا المؤتمر أيضا أغدق عليه المحاضرون

لقبا جديدا هو جنكيزخان اى اعظم الحكام ، أو امبراطور البشر كله (٩٢) . أو ملك الاقوياء أو الملك صاحب القوة والبطش (٩٣) . أو ملك الملوك وحاكم المعالم اجمع (٩٤) .

ومن الملاحظ أن هناك شهيه اجماع بين المراجع المختلفة بشأن التسمية الجديدة ، وهي جنكيزخان فيقول هارولد لام(٩٥): « وتقدم أحد العرافين ، وحث على ضرورة تغيير اسم الزعيم ، وليكن جنكيزخان الذي معناه الخان الأعظم أو الخان الذي يبسط سلطانه حتى شاطىء البحر » ويقول الدكتور ثروت عكاشة (٩٦): « لذلك نهض أحه العرافين يختار لقبا جديدا جليلا يتفق وهذا الملك الجهديد الجليل ، وناشد الجميع أن يسموا سيدهم باسم «جنكيزخان» ، ومعناه : ملك الملوك وحاكم العالم أجمع ، وذكر مؤرخان (٩٧) أنه في أثناء هذا الملوك وحاكم العلول أمير معتبر كان يسيح في الصحاري والجبال في وسط الشتاء عريانا حافيا ويغيب أياما بأسرها ثم ياتي ويقول : « كلمني الله وقال لي : أن الأرض بأسرها قد أعطيتها لتموجين وولده وسميته جنكيزخان ، وأما القلقشندي (٩٨) فذكر أن اسمه في الأصل تموجين وأنه لما عظم شأنه سمي جنكيزخان ،

# جنكيزخان وكتاب الياسا الكبير

#### أهمية الياسا والهدف منها:

لما كانت نفس جنكيزخان تتوق الى السيطرة ، والى أن يسهود العالم بأسره ، فانه بعد نجاحه في توحيد أمته تحت زعامته ، عقيد اجتماعا في العام نفسه الذي حصل فيه على لقب جنكيزخان ، وأعلن قانونه المشهور الذي كان بمثابة دستور لدولته الكبرى • وبفضل هـــذا الدستور نجحت امبراطورية المغول في المتوسع جنوبا على حساب البلاد الصينية ، وغربا لاخضاع قبائل الخطا ، ثم بعد ذلك في حروبه الآخري . والقانون المشهور هو الياسا التي كانت بمثابة دستور عام قام على مبادىء ثلاثة : ( أولها ) الخفسوع التام لجنكيزخان ، ( وثانيها ) الوحدة المغولية لكافة الشعب المغولي ( وثالثا ) العقاب الصارم لكل مركتب لاى خطأ مهمــا كانت شخصيته (٩٩) • والواقع أن « ياسـا » كلمة مغولية معناها حكم وقاعدة وقانون ، ويلاحظ كتابتها بصور مختلفة في الكتب الفارسية والعربية ، فنجد ياسا ، وياسمه ، ويسماق ، ويسق (۱۰۰) . وولى جنكيزخان ابنه ( جفاتاى ) أمر الياسة (١٠١) . وكانت ثقة جنكيزخان بالياسا لا حد لها لدرجة أنه قال : « أذ لم يتبع الأمراء الذين سيأتون من بعدنا قوانين الياسق ، فأن امبراطوريتنا ستبلى وتتحطم ١٠٢) ٠

والفضل لجنكيزخان فى وضع « كتاب الياسا الكبير ـ ياسا نامه بزركت • « أو الياسا الكبرى Yassak ، برغم كونه أميا • وكتبت بالخط الايغورى • ووجدت نسخة منها منقوشة فى صفائح الفولاذ بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد (١٠٣) •

والواقع ان الياسا كانت بمثابة قانون مختصر ، ودستور حربى ، اجتماعى ، وسياسى ، ويجب القول بانها صدرت مجزاة طوال حكم جنكيزخان ، وأضيفت اليها مواد كثيرة حددت ما لرؤساء العشائر من حقوق ، وامتيازات ، وما هو مقرر للخان من شروط الخدمة العسكرية وغيرها من الخدمات ، وقواعد نظام الضرائب ، فضللا عن مبادىء

القانون الجنائى ، والمسدنى ، والتجارى · ومع أن جنكيزخان يعتبر الطاغية الأكبر ، فقد أوصى بأن يلتزم بها خلفاؤه (١٠٤) ·

وابدى المؤرخ هورث اعجابه بها حين قال : « وفى كافة التفصيلات لنظامه الاقتصادى والاجتماعى والسياسى كان جنكيزخان مبدعا ، وكانت قوانينه ونظمه الادارية تبعث على الاعجاب لدرجة متساوية ومدهشة ، فالعدالة ، والتسامح ، والنظام ، والفضائل التى تشكل المثل الاعلى للدولة المحديثة كانت تلقن وتمارس بين حاشيته وأتباعه »(١٠٥) ، ولائك أن جنكيزخان ضمنها كثيرا من عادات وتقاليد المجتمع المغولى الذى تربى وترعرع فيه ، كما حوت فى الوقت نفسه كثيرا من المواد التى « ضمنها من عقله ، وقررها من ذهنه » على حد قول القلقشندى(١٠٦) ،

والواقع ان جنكيزخان عبر بنفسه عن الهدف من الياسا حين قال مخاطبا الشعب المغولى: « فليساعد الواحد منا الآخر ولنقض على بقية الاجناس »(١٠٧)، ويبدو أن روح التعاون ، وتفانى الفرد في سبيل المثال: المجموع كانت هدف حيويا لجنكيزخان اذ نلاحظ على سبيل المثال: ما يلى: كان من حق الفرد المغولي أن ياكل مع من يراهم دون اذنهم ، كما كانوا يتعاملون بالاسم فقط دون القاب ، أو استعمال الألفاظ المفخمة ، وكانت الطاعة العمياء شيئا مقدساً في الياسا ، فكان الأمير الذي يرتكب أي ذنب يلقى بنفسه بين يدى رسول جنكيزخان ذليل لينال عقابه ، ولو كان فيه هلاكا ، والصدق كانت له قداسته ، حتى وصل الأمر الى أن يذهب أحدهم الى الخان ، ويطلب منه أن يقتص منه على ذنب لم يره أحد متلبساً به ، وملابسهم كان محرماً غسلها ، والقتال كان محرماً بين المغول ،كما أنه ليس لمغولي أن يتخذ مغوليا خادماً له أو عبدا (١٠٨) ، والمساواة في الحقوق بدت في حق الجندي الاحتفاظ بما استولى عليه من اسلاب ، بعد أن يقدم ما يخص القائد ، وكذلك كانوا على ثقة من أن المغنائم ستوزع بالعدل (١٠٨) ،

# الناحية الحربية ومباريات الصيد:

اهتمت الياسا بالناحية المحربية اهتماما بالغسا ، ونظمت الأمور المحربية تنظيما غاية في الدقة والقسوة ، وما هو جدير بالملاحظة أن

النظام الحربى طبقا لما ورد في الياسا لم يكن كله من ابداع جنكيزخان ، بل كان جله معمولا به في جيوش المغول ، ولكنه أضاف اليه لمسات من عقله ، وفسكره ، وروحه الطاغية ، واكسبه قوة بقوانينه الصارمة . فمثلا جعل الترقية ألى الوظائف الاعلى في الجيش على أساس الكفاءة فحسب (١١٠) ، وقسم الجيت الى فرق كبيرة كل منها يتكون من عشرة الاف رجل (تومان) ، وهذه بدورها تنقسم الى فرق تتالف كل منها من الف رجل ، ويتدرج هذا التقسيم الى فرق من مائة وفرق من عشرة (١١١)٠ واستاثرت اسرته بالرتب العليا في الجيش ، ويقال لهمم ( نوين ) أو ( نويان ) • وأما الأشراف من الجند ، فكان لقب الواحد منهم «ترخان» · وكانت لتلك الطبقة عدة امتيازات ، منها الاعفاء من الضرائب ، وحق الاستيلاء على الغنائم التي يحصلون عليها في المحرب ، وحق دخول بلاط الخان دون استئذان ويقدمون في المحلات وحق تناول كأس من الشراب من يد المخان نفسه • وجعل له حرسا خاصا يشبه المحرس الجمهوري في أيامنا ، وبلغ عدده عشرة آلاف رجل كان يتخيرهم بنفسه من بين الذين عرفوا بالحذر واليقظة وشدة الباس. ومنهم فرقة خاصة عددها الف رجل عرف كل منهم باسم « بهادر » أي مبارز شجاع ، وهذه الفرقة الخاصة تتعامل مباشرة مع (النضان) وتسهر على خدمته ، وكانت عقوبة أى فرد من الحرس الخاص ثلاث جلدات أول مرة ، فاذا عاد الى التقصير جلد سبعين جلدة ، واما في المسرة الثالثة فيفصل من عمله بعد جلده سبعين جلدة • كما طبق أيضاً مبدا الطاعة العمياء (١١٢).

واما عن الأسلحة فكان سلاح الفرق الأمامية الدروع الكاملة والسيوف والحراب ، كما تغطى الخيول بدروع تناسبها • أما الفرق الخلفية فاقتصرت أسلحتها على القوس والنشاب • ووجد في الجيش المغولي قاذفات السهام ، وقاذفات اللهب ، بالاضافة الى المجانيق وآلات المصار الأخرى (١١٣) •

وعلمهم كيف يمسكون السنتهم عن الكلام ، واعطاء الاشارات أثناء النهار باستخدام بيارق مستطيلة ترفع على الرماح • وفي أثناء الليل

كانت الاشارات تتم بواسطة المصابيح الملونة ، وكان من النادر سماع أو رؤية أحدهم حتى ينقضوا جميعا على العدو كالاعصار (١١٤) .

واما عن مباريات الصيد فقد حددت الياسا مواعيدها في فصسل الشتاء القارس ، وبداية سقوط الجليد ونهايتها عند ظهور الحشائش ، والهدف منها هو القيام بعمل يشبه المباريات الحربية في عهدنا ، ولايخفي علينا ما لهذه المباريات من اهمية حربية وخاصة اذا علمنا أنها كانت تأخذ طابع الجدية ، والقسوة ، وتصل عقوبة أي خطأ الى الضرب بالعصا ثم الاعدام اذا تكرر الخطأ ، ويمكن اجمال تلك المباريات في أنها كانت تقوم على صيد الظباء ، وحمير الوحوش ، والارانب البرية ، وتمتد من شهر الى ثلاثة شهور (١١٥) ، وفي ذلك قال هارولد لام (١١٦) : « فبدلا من أن يدعهم يستريحون في موسم الشتاء الجليدي كان يأمرهم بالخروج في حملات المصيد الكبيرة ، . . » .

وقد ورد ذكر أهمية مباريات الصيد على أنها وسيلة فعالة للتدريب والاختيار وأنها كانت تراعى فيها نفس الدقة التى تراعى أثناء المعارك الحربية مما يدرب الجند على النظام(١١٧) .

## جرائم عقوبتها الاعدام:

لكى يحقق جنكيزخان آماله العريضة فى السيطرة فرض فى الياسا عقوبة الاعدام على بنى جنسه عند مخالفة ما جاء بها من الأمور التالية: (1) كل من زنا (٢) كل من لاط (٣) كل من سرق (٤) كل من تدخل بين اثنين وهما يتخاصمان واعان أحدهما على الآخر (٥) كل من تبول فى الماء أو على الرماد (٦) كل من خسر فى تجارة بعد المسرة الثالثة فى الماء أو على الرماد (٦) كل من خسر أى تجارة بعد المسرة الثالثة أسيرا قد هرب ، ولم يرده على من كان فى يسده ، (٩) كل من ذبح المديوانات على الطريقة الشرعية الاسلامية ، (كانت عادة المغول هى الحيوانات على الطريقة الشرعية الاسلامية ، (كانت عادة المغول هى أم يساعد زميله فى حمل قوسه فى حالة الوقوع منه (١١) كل من يشرع فى نهب العدو قبل أن يصور القائد العام الأمر بذلك ، (١٢) كل من يجلس فى الماء وقت الربيع أو الصيف أو يغسل يده فى الماء ، (١٢) كل

من يضع الماء فى اوان ذهبية أو فضية (١٤) كل من يلقى بلباس مغول فى الصحراء (١٥) كل من يتهم بالسحر والشعوذة بهدف الاضرار بالغير (١٦) كل جندى أو ضابط متهم بالاهمال ، ولم يقتصر الامر على مقتله فقط ، بل وتعدم زوجته وأولاده(١١٨) .

# أفعال كانت أثير غضب جنكيزخان:

كانت هناك آفعال لم تكن عقوبتها الاعــدام ، ولكنها كانت تثير غضب الطاغية جنكيزخان وهي ما يلي : (١) الابن العـاق (٢) الآخ الاصغر الذي يختلف مع أخيه الأكبر (٣) الزوج الذي يهجــر زوجته . (٤) الزوجة التي تهجر زوجها (٥) الغني الممسك عن مساعدة الفقراء (٦) المرؤس الذي لا يحترم رئيسه (٧) شرب الخمر ، وجــدير بالذكر أن الياسا لم تكن تعد المرء مذنبا الا اذا اعترف بذنبه أو ضــبط متلبسا بجريمته ، ولما كان المغــول شــعبا أميا فكان المــرء يؤخــذ بقوله ويلزم به (١١٩) .

# التسامح مع بعض المفئات من غير المغول:

حددت الياسا الفئات التي عومات بشيء من الرحمة والانسسانية والتاسمح ، كما أعفتهم الياسا من الضرائب ، والمؤن ، والتكاليف التي كانت تفرض على غيرهم ، وهذه الفئات هي : رجال الدين ، والفقراء، والقراء ، والاطباء وأرباب العلوم ، وأصحاب العبادة والزهد ، ومغسلو الموتي ، وجدير بالذكر أن جنكيزخان لم يكن معتنقا لاي دين من الديانات المشهورة ولم يكن تابعا لاي مذهب وكان بعيداً عن التعصب(١٢٠) ، لكن المغول كانوا في غاية القسوة والموحشية ، وفي ذلك يقول الدكتور شروت عكاشة (١٢١) : « كانوا متعالين على غيرهم فيهم كبر وفيهم غطرسة ، ينظرون الى من سواهم نظرة ملؤها الاحتقار ، والازدراء ، لهسذا عدو اعتداءهم على غيرهم من البشر شيئا غير منكر ، بل غالوا فعسدوه جزاء عادلا » ،

## نظام البريد:

كان جنكيزخان حريصا كل الحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة داخل امبراطوريته ، لذلك أقام نظاما عرف باسم « يام » ومعناها بلغة

المغول البريد · وجاء اسم البريد « اليام » في الياسا حيث قال المقريزي: « ... والزم السلطان باقامة البسريد حتى يعسرف اخبسار مملكته بسرعة »(١٢٢) · فاوامر جنكيزخان كانت تنقل من مكان الى آخر على المخيول . وكان الفرسان يقطعون مائتي ميل في اليوم الواحد ، وذلك عن طريق استبدال الخيول بخيول جديدة عند كل محطة في طريقهم ٠ وكان بتلك المحطات قوات مسلحة للحراسة ولحفظ الامسن ، وبها ما يحتاجه المسافرون من طعمام وشراب وعلف للخيمول (١٢٣) . وكانت الاوامر تحمل في انابيب مختومة بالذهب • ونظرا لشدة برودة الشتاء فان فرسان البريد ( يام ) اعتادوا طلاء وجوههم بالشمم • وبسبب السرعة المطلوبة في تأدية اعمالهم فقد اعتادوا ايضا وضع أجراس صغيرة في احدَمتهم للتنبيه ولتحدير الغير لافساح الطريق لهم(١٢٤) • وهسذا النظام (يام ) قريب الشبه بنظام البريد في الدولة الاسلامية ، فكان عند جنكيزخان ما يشبه اصحاب البريد ، وعماله عند المسلمين ، وقام ( اليام ) بأكثر من وظيفة منها : وظيفة نقل « اخبار مملكته بسرعة ٠ وهو نظام يشبه المخابرات العامة في عصرنا ، ومنها استدعاء كبار قادة الجيش لمحضور الاجتماعات • وفي ذلك قال جتكيزخان : " أن كل من تحدثه نف بالبقاء في خيمته بدلا من المجيء الى المؤتمر للاستعام الي آوامرى فمصيره الضحر أو يلقى في قاع البحر أو يرمى بالسهم في وسط الغاب »(١٢٥) •

وظلت الياسا الكسبرى محتفظة بمكانتها فى النفوس فى عهد جنكيزخان ، وفى عهد أبنائه ، وأحفاده · ووصلت الى مكانة التقديس اذ كان لا يجوز التبديل فيها ، وكانوا يرجعون الى نصوصها · واذا خالف حاكم ما جاء بها جاز لهم خلعه ·

والياسا كانت ومازالت دليلا قويا على عبقرية جنكيزخان ، وابداعه اذ لا يقل مكانة عن غيره من قادة الثورات العالمية التى احدثت تغييرا في التاريخ العالم، واجبروا العالم على الخضوع الى نفوذهم وسيطرتهم، ونظراً لمحافظة أبنائه واحفاده عليها ، بل ونظراً لقيوة نصوصها بقيت امبراطوريته قوية بعد مماته عيكس امبراطورية الاسكندر الأكبر أو نابليون .

# القصيل الثائي

# « معركة عين جالوت الفاصلة »

# ١ \_ غزو المغول للشام:

ان ما ارتكبه المغول من اعمال العنف والقتل والتدمير ، اثار موجة عارمة من الذعر في قنوب امراء المسلمين الماجورين ، مما جعلهم يبادرون بالاعراب عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه هولاكو مظهرين الخنوع والاستسلام • ومن هؤلاء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ( الذي استقل بحكم الموصل ١٢٣٣م ، بعد أن كان وزيرا لآخر أمـراء الزنكيين بها ، وظل يحكمها حتى ١٢٥٩م ) • والثابت تاريخيا أن بدر الدين لؤلؤ قد صانع هولاكو ، ودخل في طاعته ، وحمل اليه الأموال · وحينما سقطت بغداد أرسل اليه هولاكو رءوس الوزراء ببغداد فعلقها على أسوار مدينة الموصل . ولم يكتف بذلك بل انه توجه الى هولاكو ، بعد عودته من بغداد الى مقر سلطانه ( أوردو ) بالقرب من موقان في أذربيجان • وقدم أيضا على هولاكو أتأبك فأرس ليبذل له التهنئة باستيلائه على بغداد ، ثم جاء الأخوان عزالدين كيكاوس الثانى وركن الدين قلج أرسلان الرابع اللذان اقتسما سلطنة السلاحقة بسيا الصغرى • وأشد اضطراب عز الدين ، نظرا لأنه سيق أن حاول التمرد على القائد المغولي بايجو ، فأنزل به هزيمة ساحقة عند اقصرا ١٢٥٦م ، فأظهر الندم ، والح في طلب العفو من شولاكو ، حتى أقره على ملكه "(١) •

وكانت بلاد الشام ابان الغزو المغولى مقسمة بين ثلاث قسوى: المفرنجة ، والارمن ، والامراء من البيت الايوبى ، ومن أهم المناطق التى كانت تحت أيدى المحراء الايوبيين ، ميافارقين ، وحصن كيفا ، والكرك، وحلب ، ودمشق ، وحماه ، وحمص ،

ولم يكن الأمراء من البيت الأيوبى فى تلك المناطق على وفاق ، وانما كانوا فى نزاع دائم وخلاف مستمر · وبالرغم من علمهم بما فعله ( مصر قاهرة المنول )

المغول في بغداد ، فانهم لم يسارعوا بالاتحاد والوقوف في وجه الخطر المغولي الذي كان ماثلا للغيان •

على أن الناصر يوسفُ - أمير حلب ودمشــق ( ١٤٠ - ١٥٩ه ) - كان أكثر الامراء الايوبيين قوة واقتدارا ، استخف برأى الاشرف بن الملك الغازى بن الملك العادل صاحب ميافارقين حينما توجه اليه ، وطلب منه سرعة النجدة لمنع المغول من اندخول الى الشام ، ولم يأخذ بمشورته ، وانما سوفه بكلام « وسرحه من عنــده بالامان » ، على حــد قول ابن العبرى (٢) .

ومن المدهش أن الناصر يوسف هسذا لم يقف عنسد حد المضعف واللامبالاة أمام خطر المغول المحدق بالجميع ، وانما سسارع بالاتصال بالمغول عشية سقوط بغداد في أيديهم ، حيث أرسسل ابنه العسزيز الي هولاكو ، حاملا الهدايا والتحف لذلك القائد المغولي ، وطالباً منه أن يمده بجيش للمساعدة في الاستيلاء على مصر ، وطرد المماليك منها (٣) . وعلى الرغم مما فعله الناصر يوسف مع هولاكو ، فإن الأخير شك في اخلاص الأول لعدم حضوره بنفسه أمام يدى هولاكو ، لعسرض التبعية والولاء ، وطلب المساعدة وانتحالف ضد حكم المماليك في مصر ، وعلى ذلك أعلن هولاكو أن الوفد الذي أرسله الملك الناصر يوسف اليه لا يناسب مقامه ، وراسل رسالة الى النا الناصر يوسف يآمره بالمجيء اليه لتقديم التبعية واعلان الخضوع (٤) ،

غير أن الحوادث التاريخية تتابعت بسرعة حيث أعلن باقى الأمراء من البيت الأيوبى استنكارهم الشديد لموقف الناصر يوسف الآيوبى صاحب حلب، ودمشق – بسبب اتصاله بالمغول، وعرض التعاون معهم، والتبعية اليهم، وعلى ذلك اظهر الأمراء الآيوبيون العداء السافر للناصر يوسف هذا، وشعر الناصر يوسف بالتخبط فى سياسته بعد أن خسر أهل بيته الآيوبى من الأمراء بالشام، وبعد أن تلقى رسالة هولاكو المهينة، لذلك رد على رسالة هولاكو برسالة كلها قـــذف وسباب، وكان هولاكو يدين بالنصرانية ومتزوجا من نصرانية لعبت دوراً سياساً مهما فى تكوين حلف سياسى معولى صليبى ضد المسلمين (٥)، حيث أعلن هيتوم حاكم قليقية سياسى معولى صليبى ضد المسلمين (٥)، حيث أعلن هيتوم حاكم قليقية

( أرمينية الصغرى ) انضمامه للجيش المغولى للقضاء على المسلمين بالشام ، هذا بالاضافة الى انتزاع بيت المقدس من المسلمين ، وانضم بوهيمند حاكم انطاكية الصليبى الى ذلك الحلف باعتباره زوجا لابنة هيتوم ، وشارك البطريق الارمنى فى هذه الحملة الصليبية السمات وذلك بأن بارك تلك الحرب التى قادها هولاكو المغولى النصرانى ومعه هيتوم الارمنى النصرانى، وكذلك زوج ابنه بوهيمند حاكم انطاكية الصليبي (1) ،

على اية حال ، تحرك المغول من اذربيجان صوب سوريا • وقاد كتبغا طلائع المغول ، وقاد « بايجو » ، « وسنقر » الجناح الايمن · اما الجناح الايسر ، فكان يقوده « سونجاق » · اما القلب فكان تحت قيادة حولاكو . وبدأ الغزو المغولي بالاغارة على امارة ميافارقين بديار بكر ، وكان « الملك الكامل » محمد بن الملك المظفر بن العادل أبى بكر بن أيوب حاكما لها . وأرسل المغول وفدا سياسا لمحاكم ميافارقين لدعسوته الى الدخول في تبعية المغول • غير أن حاكم ميافارقين رفض طلب المغول ، وفضل مقاومتهم حتى الموت • وازاء موقف هذا الحاكم الشجاع اضطر المغول ، ومن حالفهم من نصارى ارمينيا الى محاصرة ميافارقين لمسدة عامين . غير أن اهالي ميافارقين أبدو شجاعة فائقة في التصدى للعدو الغاشم ، والحقوا خائر كبيرة في جيش المغول المحاصر للمدينة • ولكن نفاد الطعام ، وانتشار الوباء ، واضحطرار الناس الى أن يأكل بعضهم يعضا ، أجبر الملك الكامل على الاستسلام للمغول • وقام المغول بقتله شر قتله ، اذ كانوا يقطعون لمحمه ، ويدفعون بهذه القطع الى فمه حتى مات . ثم قطعوا رأسه وحملوه على رمح وطافوا به في المدن السورية الكبيرة • وكان المغنون والطبالون يتقدمون موكب الراس • واخيرا على في شبكة بسور باب الفراديس بدمشق(٧) •

وبعد استيلاء المغول على ميافارقين ، حاصروا مدينة ماردين التى كانت تحت حكم المنك السعيد ، غير أن الملك السعيد رفض الاستسلام للمغول وظل يقاومهم ، برغم أنها تعرضت لحصار المغيول مدة ثمانية أشهر دون أن ينجح المغول في اقتحامها ، وأخيرا اعتدى احد أبناء الملك السعيد عليه وقتله ، حقنا لدماء المسلمين بعد فشله في أن يثنى أباه عن

عزمه ، حيث أن أباه كان مصرا على مواصلة المقاومة حتى الموت ، وبعد أن سلم الابن الجبان ، الذي قتل أباه القلعة للمغول ، نصبوه واليا على ماردين بدلا منه ، وتمكن هولاكو من الاستيلاء على نصيبين ، وحران، والمرها ، وقتل اهالى سروج عن آخرهم ، لانهم قاوموه ، ثم احتل البيرة ، وعبر نهر الفرات ، واغار على منبج حسيث سفك دماء الكثيرين من اهلها (٨) ،

أما مدينة حلب فقد قاومت الغزو المغولي ببسالة • وكان هولاكو قد تقدم على رأس جيشه وبتعاون الأرمن والفرنج لمحاصرة حلب • وارسل هولاكو رسالة الى « الملك المعظم تورانشاه » والى حلب ، يطلب اليه تسليم حلب ، ووعد هولاكو بأن يؤمن الملك المعظم تورانشاه ، ويؤمن اتباعه ، فلم يجبه الناصر صاحب حلب ودمشق ، والذي كان موجودا في ذلك الحين في حلب ، ولم يبق فيها للدفاع عنها وانما آثر الهرب إلى دمشق • وبذلك تحمل الملك المعظم تورانشاه مسئولية الدفاع عن حلب وحده • وهاجم المغول حلب بشراسة ووحشية ، حيث نصبوا حوالي عشرين منجنيقا حول المدينة ، وامطروها بوابل من القذائف الى أن اضطرت الى الاستسلام • واستباحها المغول سبعة أيام ، قتلوا خلالها أعداداً كبيرة من السكان ، وامتلأت الطرقات بجثث القتلى ، وأسروا النساء والأطفال ونهبوا الأموال • أما قلعة حلب ، فقد استعصت عليهم، واستمرت تقاوم مدة ثلاثين يوما ، ثم استسلمت في النهاية ، واستغل « هيثوم » ملك ارمينيا الفرصة ، فأحرق الجامع الكبير بحلب · وفي ذلك الموقت كان المؤرخ ابن العبرى رئيساً الاساقفة حلب ، وكان أول من أسارع للقاء قادة العدوان المغولي النصراني ، وقدم طاعته لهولاكو (٩) .

وذهب هولاكو الى قلعة حارم للاستيلاء عليها ، غير ان اهلها اشترطوا تسليمها الى ـ فخر الدين المعروف بالساقى والى قلعة حلب ، لانه رجل صادق ، مؤمن ، خير ، يوثق به ، فغضب عليهم هولاكو ، ولكنه تظاهر بالنزول على رغبتهم ، واستدعى فخر الدين ، حتى اذا سلمت اليه القلعة ، أمر هولاكو بقتل فخر الدين اولا ، ثم بقتل جميع من فى القلعة من الصغار والكبار ، الرجال منهم والنساء حتى الاطفال ، وتمكن المغول ايضا من الاستيلاء على حماه ، والمعرة ، وحمص (١٠).

ولاريب ان العمليات الوحشية التى مارسها المغول عند غزوهم لبلاد الشام ، وما فعلوه من قتل ، وتشريد ، وتخريب ، وتدمير اثار حالة من الذعر عمت كل مكان فى سوريا ، الامر الذى جعل الملك اشرف موسى الايوبى يسارع فى تقديم فروض الولاء والطاعة والتبعية للمغول ، وكان فى ذلك الحين يملك فقط تل باشر الصغيرة قرب الرها ، فرد اليه هولاكو حمص التى كان الناصر قدد انتزعها منه ٦٤٦ه ، كما اختاره نائبا عنه لللاد الشام (١١) ،

اما دمشق فقد سقطت فى أيدى المغول دون عنساء • فعندما علم المدافعون عنها ، بتقدم المغول نحو دمشق هجروها ، ولم يحاول الملك الناصر يوسف ـ صاحب حلب ودمشق ( ١٤٠ ـ ١٥٩هـ ) حماية المدينة وانما تركها لمصيرها التعس • وانسحب الى غزة ليكون على مقربة من النجدة التى وعده بها سلطان مصر (١٢) • ولما خابت آماله ، فر هائما على وجه الى أن وقع فى قبضة المغول ، فعفا عنه هولاكو ، ووعده بان يفوض اليه حكومة الشام ، بعد سيطرته على البلاد المصرية (١٣) .

وانتابت حالة من الذعر سكان دمشق ، وبخاصة بعد معرفتهم لما حدث بحلب ، نذلك سارعت الشخصيات المهمة في المسدينة لمقابلة مولاكو ، وقدموا له الهدايا والتحف ، وسلموه مفاتيح المدينة ، وأظهروا له الانقياد والطاعة ، فدخل المغول المدينة دون اراقة قطرة دم ، وعندما امتنعت عليهم قلعة دمنى ، حاصروها ، وأقاموا عليها المجانيق الى أن استسلمت لهم ، نهبوها ، وأظهر النصارى في دمشق حقدهم الشديد الدفين على المسلمين ، وشعور البغضاء ، والرغبة الملحة في التشفى ، والانتقام من المسلمين ، وذلك بتنظيم مواكب نصرانية عسامة ، كانوا ينشدون فيها الاناشيد ، ويحملون الصلبان ، ويجبرون المسلمين على الموقوف احتراما لهم ، ومن يمتنع من المسلمين ، كان يتعرض للسب الوقوف احتراما لهم ، ومن يمتنع من المسلمين ، كان يتعرض للسب والاهانة ، وبلغ بالنصاري التحدي أقصاه ، فدقوا النواقيس ، وشربوا الخمر علنا في رمضان ، ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات ، كما صبوه على أبواب المساجد ، ولم يستثنوا الجامع الأموى من ذلك ، ضجر المسلمون من تلك الأفعال ، ورفعسوا شكواهم الى كتبتا نائب فضجر المسلمون من تلك الأفعال ، ورفعسوا شكواهم الى كتبتا نائب فضجر المسلمون من تلك الأفعال ، ورفعسوا شكواهم الى كتبتا نائب فضجر المسلمون من تلك الأفعال ، ورفعسوا شكواهم الى كتبتا نائب فضجر المسلمون من على أبواب المهم ، بل أهانهم ، وضرب بعضهم ، وأخذته موجة

من التمسك بتعاليم النصارى ، فجعل يزور الكنائس ويعظم رجالها على اختلاف مذاهبهم (١٤) ·

وبعد دخول المغول دمشق بثلاثة اسابيع ، سيطر المغول على كل القاليم سورية ، وقتلوا حامية نابلس لأن الحامية قاومتهم ، ثم تقدموا الى غزة دون أن يقاومهم أحد ، واستسلمت لهم حامية عجلون ، غسير أن قوات المغول لم تصل مطلقا الى بيت المقدس ، وهـكذا أحاط المغول بالفرنج من كل الجهات ، ولكن لم يكن في نيتهم مهاجمة الفسرنج فهم حلفاء لهم (١٥) ،

#### المماليك والتعبئة العسامة:

كان غزو مصر يمثل آخر أهداف الخطة العامة للمغول ، والتى تم وضعها أو اقرارها ، فى أثناء انعقاد مجلس البلاط الامبراطورى المغولى فى قراقورم العاصمة فى أواسط آسيا ، نحو ١٤٦هـ/١٢٥١م أو ١٥٦هـ/١٢٥٠ ؛ اذ كلف خان المغول الاعظم منكوخان أخاه هولاكو بالتقدم غربا لاحتلال غرب ايران ، والعراق ، وبلاد الروم ( سلجقة الروم شرقى الأناضول ، وبلاد الشام ، ومصر حتى أقصاها )(١٦) .

وكان المغول بعد احتلالهم دمشق قد سارعوا بالاغارة على مدن فلسطين ، ناشرين الرعب ، والدمار فيها ، فوصلت قواتهم الى الصلت (١٧) ، وبركة زيزا (١٨) ، والخليل ، وبيت جبريل (١٩) ، بل وصلوا في احدى غاراتهم الى غُزة ، والكرك (٢٠) ، فكنت تلك المحركات بمثابة جس لقوة الدولة المملوكية ، ومدى رد فعلها ازاء فقدانها أقليمها الشمالى ،

وسارع هولاكو بارسال رسله الى مصر بكتاب كله وعيد وتهديد ، وانذار بالويل والثبور لسلطان مصر المملوكى ان هو لم يخضع له ويعترف بسلطان المغول (٢١) ٠

غير أنه من سوء حظ المغيول أن توغلهم في فلسطين أثار دولة السلامية كبيرة لم تتعرض للهيزيمة ، وهي دولة الماليك في مصر ، اذ

اضحى المماليك وقتئذ من الصلاحية والسلامة ما يجعلهم يقبلون تحدى المغــول(٢٢) •

والمعروف عن هؤلاء المماليك انهم كانوا فى الأصل غرباء عن البلاد واهلها ، وهم من أصل تركى فى الغالب(٢٣) ، اضطر الايوبيون الى الاستعانة بهم ، فكانوا يشترونهم بالأموال ، ويجعلونهم نواة جيوشهم ، وماهى الا فترة وجيزة حتى نشأ بين زعماء هؤلاء الصنائع جيل جديد ، استطاع أن يستأثر بملك البلد ١٤٦ه/١٢٥٠ ، وفى الفلترة التى نؤرخها كان السلطان المملوكى « قطز » ثالث هؤلاء المماليك هو الذى يحكم فى القاهرة(٢٤) ،

والجدير بالذكر ان هؤلاء المماليك جلبوا الى مصر اطفالا دغارا ، فنشأوا وسط بيئة عربية خالصة ، وتعلموا منذ نعومة اظفارهم اللغة العربية ، وتلقوا أصول الاسلام على أيدى مجموعة مختارة من الفقهاء والمشايخ العرب ، فشبوا لا يعرفون دينا غير الاسلام ، ولا وطنا غير الوطن العربى ، وبعبارة اخرى فان هؤلاء المماليك قد استعربوا منذ طفولتهم ، وتشربوا العروبة وروحها منذ حداثتهم ، فصاروا جزءا لايتجزأ من المحيط العربى الكبير ، وأخذ يحسون باحاسيس نفسها التى شعر بها معاصروهم من العرب جميعا نحو الاخطار الخارجية المكبرى التى هددت الوطن العربى الكبير فى ذلك العصر ، فوضعوا أيديهم فى أيدى أبناء مصر والشام ، وسار الجميع تحدوهم فكرة الجهاد فى سبيل الله ، الوقوف صفا واحدا فى وجه المغول العدو اللدود للمسلمين (٢٥) ،

والحقيقة أن الملك المظفر قطز تولى السلطة في ظروف لايحسد عليها حاكم، حيث كان عليه أن يتصدى للمغول والملك الناصر صلاح الدين يوسف(٢٦) صاحب دمشق ، الذي استنجد بهولاكو للقضاء على حكم المماليك بمصر(٢٧) • غير أن الناصر أدرك خطأ اتصاله باعداء المسلمين من المغول ، عندما غزا المغول حلب ، وهرب اكبثر سكانها الى دمشق(٢٨) • فأراد أن يحسن صورته أمام العالم الاسلامي ، فأرسل الى القاهرة رسالة طلب قيها من الملك المظفر قطز المساعدة العسكرية لمواجهة العدو المشترك(٢٩) •

والواقع أن قطز أظهر دهاء وحنكة سياسية في سبيل توحيد كلمة المسلمين في مواجهة المغول ، فسارع بارسال رسالة الى الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام يتودد فيها اليه ، ويقسم بالايمان أنه لا ينازعه في الملك ولا يقاومه ، وأضاف أنه للظفر للفر ماهو الا نائب للملك الناصر بمصر وأنه متى قدم الناصر الى مصر أقعده قطز على كرسى السلطة ، وكتب المظفر قطز في رسالته الى الملك الناصر يقول : « وأن اخترتني خدمتك ، وأن اخترت قدمت ومن معى من العسكر صحبة من تختاره » (٣٠) ، وبعث هذا الخطاب الطمانينة في نفس الناصر ، وأظهر بوضوح حرص قطز على وحدة العالم الاسلامي ،

على أية حال ، تطورت الأحوال في مصر في هذه الظروف بسرعة وكانت البلاد في تلك الأونة تحت حكم الملك المنصور على بن المعز أيبك التركماني ، وكان صغير السن ضعيف الشخصية ، هذا في الوقت الذي كان فيه سيف الدين قطر نائبا ، له مكانة كبرى وبلغ شاوا عظيما ، وصار الشخصية البارزة في البلاد نتيجة صغر سن السلطان الملك المنصور على من ناحية ، ولكثرة انصار وأتباع قطز من ناجية أخرى • فرأى قطز أن مقاومة المغول لا تتم والأحوال بمصر على حالها ، حيث يحكم البلاد سلطان صغير لا يستطيع القيام ، بواجب الجهاد ضد العدو ، ومن ثم جمع قطز الامراء والاعيان بالديار المصرية ، وذوى الرأى والمشورة . كما حضر هذا الاجتماع كمال الدين بن العديم سفير الملك المناصر وأخبرهم قطز: أن الملك المنصور هذا صبى لا يحسن التدبير في مثل هذا الوقت الصعب • ولابد أن يقوم بأمر الملك رجل شهم يطيعه كل فرد ، ويستطيم التصدى للمغول ، وينتصب للجهاد ، فأجابه الجميع ، ليس لها غيرك. ومن ثم يتضح لنا أن قطر نجح في اقناعهم وجمع صفهم ، والقضاء على روح الفسرقة ، ثم قام بالقبض على الملك المنصدور على ، وخلعه من السلطنة • ثم بعد ذلك اعتقب الدور السلطانية في قلعة الجبل • أما بالنسبة لقطز فقد بويع سلطاناً على البلاد المصرية ، ولقب بالملك المظفر سيف الدين قطر ، وبذلك استقر الامر له ، وأقسم الناس يمين الاخلاص، والولاء للسلطان الجديد ، وكان ذلك يوم السبت السابع عشر من شهر ذى القعدة ١٥٧ه/نوفمبر ١٢٥٩م ، فلما استتب الامر للسلطان قطـــز شرع في الاستعداد نقتال المغول (٣١) .

فرخوالى ذلك الوقت ، اخذ كتسير من المماليك البحرية ، الذين هربوا من القاهرة ، أيام أيبك خوفا من أن ينالهم ما نال أقطاى ، وبقوا في منتصف الدويلات الشامية الايوبية ، وفي بلاط دولة سلاجقة الروم بأسيا الصغرى ، أخذوا يغدون الى القاهرة ، بعد أن انتشر المغول بأكبر مدن الشام ، وهددوا آسيا الصغرى نفسها ، ونسى هؤلاء المماليك مخاوفهم ، ونسى قطز مخاوفه كذلك ، فرحب بمقدمهم ، ومنحهم الاقطاعات الجليلة الواسعة ، فصار المماليك بذلك كتلة واحدة متحدة ، وتلك الظاهرة تتكرر كنيرا في صفوف المماليك ابان الازمات التي تعرضت لها دولتهم في تاريخها الطويل ، ومن ضمن المماليك الذين رجعوا الى القاهرة والقائلين بوجوب مقاتلة المغول الأمير بيبرس البندقدارى (٣٢) ، الذي استقبله قطز مرحباً ١٦٥٨ه /١٢٦٠م ، وأنزله بدار الوزارة (٣٣) ، وقطعه قليوب وأعمالها (٣٤) ،

ولما تسلم السلطان المظفر قطر الانذار من المغول عقد اجتماعا للأمراء واعطاهم انرأى والمشورة فقال لهم : « لقد توجه هولاكوخان من توران الى ايران ، بجيش جرار ، ولم يكن لأى مخلوق ، من الخلفاء والسلطان والملوك ، طاقة على مقاومته ، واستولى على جميع البلاد ، ثم جاء الى دمشق ، ولو لم يبلغه نعى أخيه للحق مصر بالبلاد الأخرى . ومع هذا فقد ترك في هذه النواجي كتبغا الذي هو كالاسد الهصور ، والمتنين القوى في الكمين • واذا قصد مصر فلن يكون الاحد قدرة على مقاومته فيجب تدبر الامر قبل فوات الفرصة • وقال الامير ناصر الدين القيصرى : «ان هولاكوخان فضلا عن أنه حقيد جنكيزخان ، وأبن تولوى، وأخو منكوقا أن ، فأن شهرته وهيبت، في غنى عن الشرح والبيان • وأن البلاد الممتدة من تخرم الصين الى باب مصر كلها في قبضته الآن • وقد اختص بالتاييد السماوي ، فلو ذهبنا اليه لطلب الأمان فليس في ذلك عيب ولا عار ، ولكن تناول السم بخداع النفس ، واستقبال الموت ، أمران بعيدان عن حكم العقل ، انه ليس بالانسان الذي يطمأن اليه ، فهو لا يتورع عن اجتراز الرؤوس ، وهو لا يفي بعهده وميثاقه ، فانه قتل فجاة خورشاه والخليفة ، وحسام الدين عكه ، وصاحب اربل ، بعد أن اعطاهم العهد والميثاق ، فاذا ما سرنا اليه ، فيكون مصيرنا هــذا السييل » •

فقال قطز: « والحالة هذه فان كافة البلاد في ديار بكر وربيعة ، والشام ممتلئة بالمناحات ، والفجائع ، وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خرابا يبابا ، وقضى على ما فيها من حرث ، ونسل ، فخلت من الأرواح ، والأبقار ، والبذور · فلو أننا نقدمنا لقتالهم ، وقمنا بمقاومتهم فسوف تخرب مصر خرابا تاما كغيرها من البلاد ، وينبغي أن تختار مع هذه الجماعة التي تريد بلادنا واحدا من ثلاثة : الصلح ، أو القتال ، أو الجلاء عن الموطن ، أما الجلاء عن الوطن ، فأمر متعذر ، ذلك لأنه لا يمكن أن نجد ننا مفرا الا المغرب ، وبيننا وبينه مسافات بعيدة » . فأجاب ناصر الدين القيصرى: « وليس هناك مصلحة أيضًا في مصالحتهم اذ انه لا يوثق بعهودهم » · وقال ايضا بقية الأمراء : « ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقاومتهم ، فمر بما يقضيه رأيك ، عندئذ قال قطز : « أن الرأى عندى هو أن نتوجه جميعا الى القتال ، فاذا ظفرنا فهو المراد ، والا فلن نكون ملومين أمام المخلق • واتفق رأى امراء على القتال ، ثم اختلى قطز مع بيبرس البندقدارى الذى كان أميرا للأمراء وشاوره في الأمر ، فقال بيبرس : « انى ارى ان نقتــل الرسـل ، ونقصد كتيغا متضامنين ، فان انتصرنا أو هزمنا فسموف نكون في كلتما المالتين معذورین »(۳۵) ·

وكان رد قطز على تهديد هولاكو واضحاً ، اذ قبض على رسل المغول ، واعدمهم توسيطا(٣٦) ، فوسط واحداً بسوق الجبل تحت قلعة المجبل ، ووسط آخر بظاهر زويلة ، وسط الثالث بظاهر باب النصر ، ووسط الرابع بالريدانية ، وعلق رؤوسهم جميعاً على باب زويلة ، وابقى المظفر قطز على صبى من الرسل جعله من جملة مماليكه (٣٧) .

## قبسول المعسىركة:

كشف الاجتماع الذى دعا اليه قطز فور تسلمه للانذار المغولى عن وجود اتجاهات مختلفة وهى: ( أ ) الانسحاب من مصر الى قطر آخسر ( لم يذكر اسمه ) (٣٨) ، (ب) عدم التعرض ، والدفاع عن مصر عند دخول الجيش المغولى حدودها الاقليمية (٣٩)، ( ج ) المبادة بالتعرض، على أساس أن الدفاع عن مصر لا يكون الا في خارجها أي في فلسطين

بالذات ، بوصفها مفناح مصر ، وبوايتها الموحيدة في الشرق ، ولقسد نجح قطر بتحريض ، وتشجيع من فائده بيبرس في تغليب الخيار الاخير ، واتخاذ القرار بقبول المعركة ، وبعد انتهاء الاجتماع ، امر السلطان قطر باعدام انرسل الذين حمسلوا رسالة هولاكو اليه واسترقاق المحدم (٤٠) ، وبذلك أعلنت القيادة المصرية رغبتها في قبول المعركة الى آخر مدى ،

واستندت القيادة المصرية في موقفها هذا الى ما يأتي : ( أ ) وجود قوات عسكرية كبيرة في مصر ، يمكن \_ أن أحسنت قيادتها وتعبئتها عسكرية ومعنويا ـ أن تكون بمستوى يكفل لها تحقيق النصر · (ب) معرفة القيادة المصرية التامة بالطرق الداخلية لبلاد الشام ، وهي التي يمكن أن يسلكها جيش المغول في أي تقدم مقبل ، وفهمها العميق لطبوغرافية هذا الاقليم ، وخصائصه المختلفة ، ويمكن أن نذكر هنا أن العديد من القادة والجنود المصريين سبق لهم أن خاضوا معسارك مهمة في فلسطين في أواخر حكم الأيوبيين ، أي قبل الاحتللال المغولي بمدة قصيرة . ر مد ) وجود استخبار مصرى قوى في هسنذا الاقليم ، عمسامه القبائل العربية الموجودة فينسأ ، وبخاصة في فلسطين ، وعسدد من الزعماء والأفراد الموالين لمصر ، والذين يعدون أنفسهم ، مازلموا مرتبطين اداريا وروحيا بسلطتها المركزية على الرغم من تعرض اقليمهم الى الاحتلال. ( د ) انحياز السكان من أبناء المدن وأهل القرى الى المجانب المصرى ، ونفورهم الشديد من الاحتلال المغولي وأدواته ٠ ( ه ) قصر خطوط الامداد المصرى نسبيا ، وقرب الجيش - عند وجوده في فلسطين - من مناطق تحشده في الريدانية (قرب القاهرة) ، والصالحية (في شرقها). ( و ) عدم وجود خيار أمام القيادة المصرية سوى القتال ، اذ لم تعد ثمة قوى خارجية يمكن أن تمد اليها يد المساعدة العسكرية ، ولذا فإن عليها تحقيق اقصى النتائج اعتمادا على قواها الذاتية فحسب (٤١) •

#### التعبئة النفسية:

( أ ) أولت القيادة المصرية اهتماما واسعا لهذا الجانب نظرا لحالة التداعى العام ، الذي أصاب معنويات العسكريين ، والسكان عامة ، اثر

وصول انباء اكتساح المغول للجيسوش الاسسلامية فى المشرق واحتلالهم العراق وبلاد الشام وكانت حالة من اليأس ، قسد تسربت الى نفوس القادة إنفسهم ، فغدوا عاجزين عن اتخساذ قسرار محدد بشأن الخطر الداهم ، وبما أن معظم الجيش المصرى كان يتالف من كتائب ، كل منها يأمره قائد يتولى تدريبهم ، واطعامهم ، واسكانهم بوصفه مالكهم ، فقد كان لزاما على السلطان قطز أن يحصسل على ولاء أولئك القادة ، ثم موافقتهم على مبدأ قبول المعركة .

(ب) قاوم قطز الاتجاهات الانهزامية التى تمثلت فى مواقف معظم القادة الذين حضروا مجلس الحرب المنعقد فى ١٢ شعبان ٢٤/٦٥٨ يوليو ١٢٠٥٠م وكان اعدامه للرسل مساء ذلك اليوم ، يمثل حركة بارعة لتقوية الجبهة الداخلية ، اذ قطعت سبيل التراجع على القادة المترددين ، ووضعتهم أمام أمر واقع ، لا مفر من مواجهته ، وأظهرت جدية القيادة على سلوك الطريق العسكرى لحل الازمة ، وانقاذ الوطن ، كما ساهمت من ناحية أخرى فى تبديد هيبة المغول فى اعين الشعب ،

(ج) وكان لخطبه الحماسية اثرها في رفع الروح المعنوية ، من ذلك قوله للامراء المترددين: «يا أمراء المسلمين ، لكم زمان تأكلون بيت المال وانتم للغسزاة كارهون ، وإنا متوجه ، فمن اختار الجهساد يصحبني ، ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيته ، فأن الله مطلع عليه ، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين »(٤٢) ، وكان يلتقى احيانا بالامراء المخلصين لقضية انحرب والقتال ، فيدير معهم خطة الاجتماع العام بالامراء المترددين ، حتى اذا عقد الاجتماع ، وتحدث اليهم في أمر القتال ، كان التأييد والحماس من قبل انصاره وامرائه ، سلاما أمر القتال ، كان المتأييد والحماس من قبل انصاره وامرائه ، سلاما أدبيا للضغط على هؤلاء المترددين وكسبهم لصف المعركة والقتال (٢٤) .

وفى أحيان أخرى ، كان يخرج ليلا فى عسكره ، ويصيح فى الأمراء قائلا ( أنا خارج القى النتار بنفسى )(٤٤) · حتى جاء اليوم الذى جمعهم فيه « وحضهم على قتال التتر ، وذكرهم بما وقع باهل الاقاليم من القتل والسبى ، والحريق ، وخوفهم من وقصوع مثل ذلك ، وحثهم على استنقاذ الشام من التتر ، ونصر الإسلام والمسلمين ، وحذرهم عقوبة

الله ، فضجوا بالبكاء ، وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتر ، ودفعهم عن البلاد » •

(د) واضافة الى خطب قطز فى القادة والأمسراء ، توجه الى الشعب مباشرة ، اذ ارسل المنسادين يطوفون انحاء العاصمة والاقاليم يدعون المناس الى « الحروج الى الجهاد فى سبيل الله ، ونصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم »(٤٥) ، فيذكون بذلك روح القتال ، والتصدى للعدو ، ويغرسون الثقة بامكان النصر .

## التعبئة الاقتصادية:

يمكن ايجاز اجراءات المتعبئة الاقتصادية فيما يلى : ( 1 ) تم تحويل جزء كبير من موارد الدولة لصالح المجهود المربى ، ففرضت ضرائب جديدة ، ذات طابع تصاعدى ، على فئات الشعب ، واستوفيت ضرائب تقليدية أخرى ، كالزكاة مثلا بصفة عاجلة • كما استوفى بدل نقدى عن كل ذكر لم يشملن في القتمال ، بل عن النسماء أيضا من سكان العاصمة (٤٦) ، فبلغ جملة ما جمعه من الأموال ، من أجل المعركة ، نحو ٢٠٠٠٠ دينار وهو مبلغ ضخم باعتبار ذلك الوقت ، انفق جميعه على ( العسكر والعربان ) (٤٧) • أي على تدريبهم ، واعدادهم وتزويدهم بالأسلحة والمهمات ، وشراء الخيال والابل والبغسال ، وما يتصل بذلك من شؤون • (ب) فرضت اجراءات تقشفية ضرورية ، لتقليل نفقات الدولة في الامور السلمية ، وتقلص مظاهر الترف لدى الفئات الثرية ، ولاسيما بين القادة والآمرين (٤٨) . وفعل ذلك كله بعد أن اخذ رأى رجال الدين الذين اشترطوا عليه أولا احضار ماعنذه ، وعند حريمه ، وما عند الامراء من الحلي وضربها سكة ونقددا وتفريقها على رجال الجيش ، فان لم تقم يكفايتهم جاز أن يفرض ضرائب جديدة على الرعية ، وأن يقترض من أموال التجار ليستعين بذلك على مجاهدة اعداء الدين ، وامتثل قطرز لراي رجال الدين ، ولم يشرع في جمع اموال من المصريين الا بعد أن احضر هو والأمراء ما عندهم من الحلي والاموال بين يدى الشيخ عزالدين بن عبد السلام أقوى رجال الدين مكانة في ذلك الوقت (٤٩) ، والذي رفض اصدار فتوى بجمع الاموال الا اذا تسياوي المماليك مع عامة المواطنين المصريين في النفقات • وكان مما قاله لقطز: « اذا لم يبق فى بيت المال شىء ، وأنفقتم الحوائص الذهب، ونحوها من الزينة وساويتم العامة فى الملابس سوى آلات الحرب ، ولم يبق للجند الا فرسه التى يركبها ساغ أخذ شىء من أموال الناس فى دفع الأعداء ، الا أنه أذا دهم العدو وجب على النساس كافة دفعه بأموالهم وأنفسهم »(٥٠) .

#### التعبئة العسكرية:

كان اعلان القيادة المصرية حالة النفير العام(٥١) يمثل في جوهر الامر ــ الرد المباشر على شروط المغول ، وغطرستهم ، ولم تكن مصر قد شهدت نفيرا عاما ــ على هذا النحو ــ من قبــل • ورغم أن المصادر التاريخية تشير الى أن اعلان النفير جاء بعد قتل رسل المغول(٥٢)، فمن الواضح أن استعدادات كهذه ، بدأت قبل ذلك بمدة غير قليلة ، وقد بدأت في الغالب عند وصول أنباء احتلال دمشق الى القاهرة ، اذ يشير المؤرخ ابن تغرى بردى الى أنه حينما وصلت غارات المغول الى غزة ، وبلد المخليل كان ( السلطان الملك المخلفر قطز سلطان مصـر يتهيأ للقاء التتار )(٥٣) •

وتم اتخاذ اجراءات حسازمة ضحد كل من يتخلف عن الالتحاق بالمحدمة من العسكريين (الأجناد) الا أننا لا نعام ماهى الاجراءات التى اتخذت بحق من لم يستجب للنفير ، وان كان يفهم من قبصول دفعهم البدل النقدى ، أن انضمامهم للجيش كان على سبيل التطوع لا الالزام اما القبائل فقد جرى استنفارها عن طريق دعوة زعمائها وجمع كلمتهم فحد « بعث اليهم بالعطايا ، وأزاح العلل أى المظالم »(٥٤) .

#### قوى الطسرفين:

الواقع أن مسألة تقدير أحجام الجيوش في العصور الماضية مشكلة حقيقية للباحث في التاريخ العسكرى ، وذلك لسكوت المؤرخين أحيانا عن الاشارة الى أعداد الجيوس المتحاربة ، واكتفائهم بايراد أوصاف عامة مبهمة ، أو أنهم يشيرون الى عدد جيش ما ، ولكنهم يغفلون عن ذكر عدد الجيش المقابل ، وتتأثر الروايات الخاصية بهدذا الشأن ،

بالعوامل النفسية ، والمعنوية الاصحابها ، فالتهويل فى عدد القوات المعادية ، يقصد به عادة اظهار بسالة القوات الوطنية ، والتقليل من عدد الاخيرة ، يعطى تبريرا الانكسارها فى معركة ما ، وبالجملة فان من الصعب جدا الاطمئنان الى التقديرات المتوفرة وهى قليلة ويبقى المؤرخ مجال واسع فى اعادة تقويمها على ضورة المعطيات التاريخية الاخرى(٥٥) ،

## الجانب المغـولي:

قوة المغول في حجم الجيش ، وفي الخبرة العسكرية ، وفي القيادة ، وفي السلاح ، ويمكن ذكر كل على حدة : ( أ ) حجم الجيش : لا تقدم المعلومات المستقاة من الجانب المغولي أي تقدير لحجم الجيش المغولي في عين جالوت ، ولكن المؤرخ الأرمني المعاصر ابن العبري(٥٦) يشير الي أن عدد أفراده بلغ ١٠٠٠٠٠ عشرة آلاف فارس ، وأن هذا العدد ، يقل كثيرا عن أفراد الجيش المصرى ، ونحن نشك في هذا التقدير للأسباب التسالية :

أولا: ان قائد الجيش المغرالي كتبغا ، كان يحمل أعلى رتبسة عسكرية مغولية وهي ( نوين ) ، ولا تناط به الا المهمات الكبيري ، ويتلقى أوامره من هولاكو نفسه ، وهو مع ذلك صديقه وصهره ، فلا يعقل أن يتولى قائد بهذه الرتبة ، والمنزلة قيادة جيش صغير ،

ثانيا: يشير ابن العبرى فى موضع آخر الى أن العشرة آلاف فارس ، هى جيش كتبغا عند دخوله بلاد إلشام ، ومباشرته احتلالها ، وليس عند نشوب معركة عين جالوت فحسب ، وهذا العدد بالغ القلة اذا ما نظرنا الى جسامة المهمة المطلوب منه أداؤها ، وهى المشاركة الفعالة مع هولاكو فى احتلال العديد من المدن الشامية ، وكلها محصن ، ومنيع ، ويحتاج الى جنود كثيرة لاحتلاله ،

ثالثا : تذكر الروايات المصرية أن كتبغا جمع كـــل من تفرق من التتر في بلاد الشام ، وتعنى بذلك جنود الحاميات المغولية التى أنيط بها تثبيت ملطة الاحتلال ، وحماية رموزه ، وجباية الاموال بالقوة ،

ولا شك في أن عددا كبيرا من المغول كانت تستوعب تلك المحاميات نظرا لكثرة المدن الشامية .

رابعا: ان غلبة الطابع العسكرى على دولة المماليك الحاكمة فى بلاد الشام ، وحيازتها تراث الايوبيين العسكرى الحافل ، وتجارب الحروب ضد الصليبيين ، تجعل من غير الممكن أن يحتل كتبغا بلاد الشام كلها بعشرة آلاف جندى فحسب ، ثم يتوجه الى مصر ، وهى قاعدة الدولة ، وفيها جيوشها ليحتلها بما تبقى له من هذا العدد (٥٧) .

خامسا: يذكر ابن تغرى بردى أن كتبغا ( جمع من فى الشام من النتار وغيرهم )(٥٨) ، مما يشير الى وجود قوات غيير مغولية الى جانب المجيش المغولى ، ومع أن احدا من المؤرخين العرب ، لم ينوه بحقيقة هذه القوات ، الا أننا نعلم بناء على المعلومات التى تقدمها المصادر الصليبية المعاصرة بان كتائب من الأرمن ، والكرج كانت بصحبة جيش المغول فى معركة عين جالوت (٥٩) ، فلقد رأى هؤلاء فى المعركة فرصة للانتقام من الجيش المصرى الذى سبق أن نكل بمن تعاون منهم مع الصليبيين ،

سادسا: ان استخدام القيادة المصرية مبدأ التعرض غير المباشر ، والمناورة التى أجرتها ضد الجيش المغولى ، يشير الى نوع من تكافؤ قوى الطرفين ، وهذا ينفى ان تكون القيادة المصرية قد استصغرت جيش كتبغا ، وبما أن الجيش المصرى الذى خرج من مصر محاربا كان يمثل اقصى ما يمكن أن تعبئه الدولة من جند ، يصبح من المعقول القول بأن جيش المغول كان ضخما ، وافر العدد هو أيضا .

مابعا: ان الرتبة العسكرية لكتبغا هي ( نوين ) ، وتعنى حرفيا مقدم عشرة آلاف ، وربما على هذا استند ابن العبرى في تقديره ، على ان هذا الرقم اصطلاحي (٦٠) محض في اغلب الاحيان ، فمن الممكن دائما زيادته على حسب جسامة الهدف المسسراد تنفيذه ، وكون أولئك المقاتلين من الخيالة النظاميين ، يعنى وجود اعداد اضافية غير يسيرة، من الخيالة غير النظاميين ، وقد علمنا أن بعضهم كان يشكل كتائب كاملة من الارمن والكرج ، ومن الجنود النظاميين ، وهم من المشاة ،

والرماة ، والفعلة ، وحملة الاثقال ، التي تضم الدروع ، والاسلحة ، والارزاق ، خاصة واننا نعلم إن كتبغا جمع الى خيالته قوات المحاميات المغولية في مدن الشام ، وعلى هذا الاساس ، ووفقا لتقديرات خاصة بمعارك قريبة سابقة ، يمكن القول بأن عدد أفراد الجيش المغولي لم يكن يقل عن ثلاثين الفا من الخيالة والمشاة (٦١) .

(ب) الخبرة العسكرية: كان الخيالة النظاميون في جيش كتبغا، من القوات التي أفرزت بالأصل من قوات جنكيزخان ، في أواسط آسيا ، ومعنى ذلك: أنها لم تصل الى بلاد الشام الا بعد خوضها معارك عديدة، واختراقها أراضي واسعة متنوعة التضاريس والشعوب ، وقضاء نحو ثماني سنوات كاملة على الآقل في التعامل مع جيوش اسلامية بما في ذلك التعرف على طرق قتائها ، وخططها ، وترتيبها ، على أن لنا أن نلاحظ أن معظم تنك الحركات كانت تتمتل في حصار المدن ، والقلاع، واقتحامها ، لا الاشتبك في ميادين قتال فسيحة ، ومن الواضحان دور المهندسين العسكريين والفعلة من منجنيقيين ، ورماة ، ونقابين ، وناصبي جسور ، وردمي خنادق ، يبدو أكثر بروزا في تلك المعارك ، وناصبي جسور ، وردمي خنادق ، يبدو أكثر بروزا في تلك المعارك ، بينما يقل دورهم أو يتلاشي في معارك تجرى في ميادين قتال فسيحة ، ومع ذلك فقد أظهر المغول ، في عدد من معاركهم خبرة واسعة بفنون المناورة ، وبخاصة لمناورة بضرب الجناح ، حيث استخدموها بنجاح في معركة سمرقند ١٦٥٨هـ/١٢٥ ، وفي معركة دجيل ١٦٥٨هـ/١٥٨ .

(ج) القيسادة: تولى قيسادة الجيش بأمر من هولاكو الآمير كتبغا (وتكتب أحيسانا: كتبوغا، وكيتوبوقا)، وهو صهره (٦٢)، وأحد القادة الكبار فين صحبوا هولاكو، منذ تقدمه من أواسط آسيا، وتميز بأنه كان يتونى قيادة فرقة المقدمة دائما، وهي أهم فرق الجيش المغولي وأكثرها فعنية، أذ تقوم بالاستطلاع، وبمهمات تعرضية سريعة في الوقت نفسه، وقد سبق أن قامت بحركات واسعة احتلت على أثرها خراسان، ولورستن ، والعسراق، والاحواز، وكان كتبغا على ميسرة خيش هولاكو يوم احتل بغداد، وقد احتل بجيشه معظم مدن الشام، فكفلت له هذه السيرة خبرات واسعة في سوق الجيوش، ووضع الخطط فكفلت له هذه السيرة أعارك، واستثمارها حتى وصف بأنه كان (خبيرا المناسبة، وادارة المعارك، واستثمارها حتى وصف بأنه كان (خبيرا

بالحروب والحصارات ، وافتتاح الحصون ، والاستيلاء على الممالك ) ، وكان هولاكو (يثق به ولا يخالفه فيما يشير به )(٦٣) ، ومن القادة الآخرين الذين عملوا تحت أمرة كتبغا في الشام وفي معركة عين جالوت خاصة - ( بايدر ) ، وقد قاد طليعة الجيش ، وثمة أمراء أو قادة آخرون نوه بهم ابن العميد ،اذ قال في معرض كلامه عمن أسر من المغول ( وجماعة كثيرة من أعيانهم )(٦٤) ،

(د) السلاح: تميز الجيش المغولى باعتماده على كتاب الخيالة في مناوراته المختلفة ، وكان الجواد المغولى صغيرا في حجمه ، ولكنه يتميز عن بقية اجناس الخيل بسرعته الفائقة ، وصلره ، وصلابته الشديدة ، وللجندى خمسة جياد بدل (٦٥) ، وكان الرمح ، وهو سلاح المخيالة والمشاة على حد سواء ، يتميز بالقصر بالنسبة للرماح العربية ، ولا تشير المصادر الى وجود مشاة ضمن الجيش المغولى ، وللكن من المفترض أنهم كانوا موجودين ، اذ ترد الاشارة الى ( رماة السهام ) ككتلة رئيسية في الجيش ، وهم من المشاة بالطبع ، يضاف اليهم حاملوا المسيوف ، والهروات ، والرماح والدبابيس ، وناقلو المعدات ، والأرزاق ، ولا توجد معلومات عن نسبة الخيالة الى المشاة .

#### الجانب المصرى:

ان قوة الجانب المصرى فى حجم الجيش ، وفى الخبرة العسكرية، وفى القيادة ، وفى السلاح ، ويمكن ذكر كل على حدة :

( 1 ) حجم الجيش: تسكت المصارد التاريخية - حتى المصرية منها - عن تقديم أى تقدير لحجم الجيش المصرى الذى خاض معسركة عين جالوت ، وتكتفى بعض الروايات بالقول بأنه ( مالا يحص )(٦٦)، وأنه ( خلق عظيم )(٢٧) ، وليس من سبيل لتقدير حجم الجيش ، الا بدراسة مكوناته على النحو التالى:

اولا: الجيش النظامى ، ويتالف من ثلاثة أقسام هى: أجناد الحلقة ، وهم قلب الجيش ، وقوته الضاربة ، ويبلغ عددهم فى مصر وحدها ٢٠٠٠ ، وكل ١٠٠٠ منهم بأمرة مقدم ، المماليك السلطانية ،

وهم اما ينتسبون الى السلطان القائم ، او السلطان السابق ، او الى الامسراء ، مقدمى الآلوف ، ويبلغ عددهم نحو ، ١٦٠٠٠ ، مما لتلك الامراء ، التابعون لامرائهم ، ويقدر عددهم بنحو ، ١٦٠٠٠ فيصل المجموع الى نحو ، ١٠٠٠ من الضباط ، والمراتب النظاميين ، على أن هذا المعدد كان نظريا بالدرجة الآولى ، فان أعدادا من الجنود التابعين للأمراء مقدمى الآلوف ، أو التابعين لأمرائهم ، كانوا يستطيعون التملص من الخدمة بوسائل شتى ، وكان على السلطة أن تجد في طلبهم ، كلما بدأت الاستعدادات العكرية تجرى في البلاد ، وقد أصدرت القيادة المصرية ، قبيل الخروج الى الحرب (لسائر الولاة بازعاج الأجنساد في المخروج للسفر ، ومن وجد منهم قد اختفى يضرب بالمقارع ) (١٩٠) ،

ثانيا: القوات القبلية ، وتتالف من القبائل العربية في مصر (٧٠)، وبخاصة في نواحي محافظتي الشرقية والغربية ( الوجه البحري ) ، وقد يصل عدد ما تقدمه الى نحو ٢٠٠٠٠٠ وقبائل التركمان والآكراد المقيمة في مصر ، منذ عهد الأيوبيين أو اللاجئة الى مصر بعد تعرض مواطنها للاحتلال المغولي ، وقد بلغ عدد جماعة الشهرزورية وحدها ، وهم اكراد عراقيون نحو ٣٠٠ مقاتل (٧١) .

ثالثا : المتطوعون من أبناء المسدن ، وهم الذين المتجابوا للنفير العسام .

رابعا: بذان الجيوش المحليسة في بلاد الشسام ، وهي المعروفة بد (عساكر الشام ، ويضم عددا من الضباط ، والمراتب الذين كانوا في المخدمة العسكرية لبعض الحكومات المحلية في تلك البسلاد ، والذين أضطروا الى الانسحاب الى مصر ، قاعدة الدولة المركزية آنذاك ، ويبلغ عددهم في بلاد الشام نحو (٧٢) ٢٤) ، ومن المحتمسل أن بضعة آلاف من هذا العدد اتيحت لهم فرصة الانسحاب الى مصر ، والانضمام الى جيشها ، منهم من كان بخدمة الملك المنصور صاحب حماه ، وأخيه الافضل على ،

ان ملامظتنا بشأن عسدد الجنود الفعلى في الجيش النظامي تجد لها مجالا أوسع للتحقق بالنسبة للقوات القبلية ، والمجموعات

المسلحة غير النظامية ، فقد اعتادت هذه الجماعات على اخذ رواتبها على شكل صفقات بحسب كثرة عدد افرادها ، وعليه فان من المعقول القول بأن عدد افرادها الفعلى كان يقل عن عددهم النظرى في سجلات الدولة الزسمية الى حد كبير .

خامسا: ويمكن القول بنساء على ما نفدم ، وعلى ضوء التجارب العسكرية القريبة السابقة بان عدد أفسراد الجيش المصرى في معركة عين جالوت كان يزيد على ٠٠٠٠٠ وقد يصل الى ٥٠٠٠٠ من الخيالة والمشاة ، وحملة الاثقال (المعدات) (٧٣).

(ب) الخبرة العسكرية: وكان الماليك كما وصفهم كاتب معاصر ( فرسان الاسلام المحترفين للحرب في تلك العصور ) (٧٤) . فجميعهم قد حاز تدريبا عسكريا عاليا ، وموحدا في ثكنات نظامية في القاهرة ، استغرق الشطر الاعظم من حياته ، ومعظمهم خاض غمار الحروب الصليبية ، تحت قيادة امراء أيوبيين محنكين ، وخبروا أساليب المناورة ، فضلا عن حصار المدن الحصينة ، وبخاصة الواقعة في فلسطين والساحل السوري ، واكتسبوا فهما واسعا لطبوغرافية المنطقة ، وزاد من معرفتهم هذه ، انضمام قوات سبق أن واجهت الجيوش المغولية في ظروف متنوعة كالخوارزمية ، والشهرزورية ، وقوات شامية أخرى أكثر خبرة باساليب قتال المغول في بلادهم ، ولقد استفادت القيادة المصرية من تجمع هذه الخبرة ، فوظفتها لصالحها في معركة عين جالوت توظيفا حسنا قاد الى النصر (٧٥) ،

(ج) القيسادة: (أولا) تولى قيادة الجيش المصرى رئيس الدولة نفسه ، وهو السلطان المظفر سيف الدين قطز ، وكان أحد قادة المماليك الكبار فى أواخر عهد الحكومة الايوبية ، وتولى نيابة السلطنة فى الفترة القصيرة التى سبقت تشكيل أمراء المماليك للحكومة العسكرية فى مصر ، وعلى الرغم من عدم اقتران اسم قطز باسم معركة ما فانه كان \_ على ما وصفه معاصروه \_ (شابا بطلا شجاعا ، دينا ، غازيا ، مجاهدا ، محببا الى الرعية) (٧٦) ، وأنه كان (حازما ، حسن التدبير) (٧٧) .

ثانيا: ويبرز الى جانب قطز ، اسم قائد عسكري محنك ، هو

ركن الدين بيبرس ، لعب دورا مهما ، بل حاسما ، فى الاعداد للمعركة، وفى وضع خطتها ، والمشاركة الفعلية فى قيسادة الجيش المصرى ، نم بمطاردة فلول المغول فى بلاد الشام كلها ، وقد اقترن اسم بيبرس ، منذ أول حياته العسكرية ، بمعركة سريعة وناجحة ، انتصر فيها بقوة محدودة على جيش صليبى كبير ، قرب مدينة عزة ٢٤٢ه/١٢٤٨م ، كما سجل انتصارا ساحقا على جيش صليبى آخر فى معركة المنصورة ١٢٥٨ه/١٢٥٠م، وقد اثبتت المعركتان الخبرة العسكرية لبيبرس ، وحسن اختياره لوقت الهجوم ومكانه(٧٨) .

( د ) السلح: كان دور المشاة ـ فضلا عن عددهم اكبر من دور المثالهم فى الجيش المغولى ، ومن عددهم بنسبة غير يسيرة ، وكانت تقاليد الفروسية المملوكية تحتم وجود عدد من الاتباع لكل فارس ، ومن الطبيعى أن يكون هؤلاء الاتباع مسلحين بالاضافة الى سائر المشاة من المسلحين بالسيوف ، والرماح ، والبلط ، والدبابيس ، أما الخيالة فكانوا يمثلون القوة المدرعة ، والسريعة الحركة فى آن واحد ، فهم من جهة يتميزون بارتدائهم وجيادهم ، والدروع المحكمة ، التى نقلوها عن الصليبيين ، ومن ناحية أخرى كانوا يستخدمون الجياد العربية الأصيلة المعروفة بقابليتها الفائقة على الحركة (٧٩) .

## (حشد القوات المقاتلة)

الجانب المغولى: احتشد الجيش المغولى قرب مدينة بعلبك في وسط سهل البقاع و وكان اختيار مكان تحشده هذا موفقا لانه يتيح له فرصة استخدام الطرق الداخلية لبلاد الشام بسرعة وكفاءة ، اذ لا توجد حواجز طبيعية تذكر تفصل بين هذه المدينة ، ومدن فلسطين وتم حشد الجيش المغولى الذي كان أصلا بقيادة كتبغا ، كما أضيفت اليه قوات الحاميات المغولية ، والقوات المتعاونة معها ، ولم تتخف لستر التحشد للمعرفة القيادة المغولية ببعد مواقع الجيش المصرى عن ساحة المصركات ، ولاستهانتها به ولكن عصدم اتخاذها اية خطة أدى الى تسرب أخبار الاستعدادات المغولية بصورة تفصيلية الى القيادة المصرية أولا بأولا . واتخذت منطقة تحشد أمامية في منطقة غزة ، حيث اتخف خت طليعة

الجيش المغولى بقيادة الأمير بايدر مواقعها لمراقبة الاحسوال، جنوبى فلسطين ، واستطلاع أي تقدم عسكري مصرى باتجاهها (٨٠) .

الجانب المصرى: اختارت القيادة المصرية بلدة الصالحية مكانا لتحشد الجيش ، وهي بلدة كان قد انشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب ١٢٤٦هم لاغراض عسكرية (٨١) ، في أقصى الشرق من محافظة الشرقية ، على طريق ( مدينة القنطرة الحالية ) ، قرب قناة السويس ، واتخذت منطقة تحشد الجيش المصرى عند تقدمه باتجاه الشام في أثناء الحروب الصليبية ، وفي هذا المكان جرى استقبال حشود الفرسان (المخيالة) ، والأجناد (المشاة) ، والمتطوعين والقبائل ، واتخذت التدابير لاكمال التشكيلات وتجهيز المواد والأسلحة ، ووسائل النقل ، وما يحتاجه الجيش من معدات ، وخدمات أخرى مقترنا بعمل مستمر على تعزيز المعنوبات ، ورفع روح القتال ، والايمان بالنصر (٨٢) ،

المتقدم عبر سبيناء: وبعد أن ( تكامل عنده العسكر ) (٨٣) تقدم قطز بجيشه عبر شبه جزيرة سيناء ، سالكا طريقا صحراوية حديثة ، تقع الى الجنوب من الطريق التجارية المالوفة على ساحل البحر ، ويظهر أن اتخاذه هذه الطريق كان من أجل اخفاء أنباء تقدمه لمباغته المغول فى فلسطين ، وفى أثناء تقدمه ، دفع بمقدمة الجيش ، وهى من الخيالة التى يقودها ركن الدين بيبرس أمامه ، فتقدمت هذه بسرعة وخفة فائقة ، وعبر طرق وفرت لها الأمن حتى وصلت غزة فى شهر رمضان ١٥٨٨ سبتمبر ١٢٦٠م (٨٤) .

#### المعسسركة

من الممكن تقسيم هذه العملية ، التى سماها المؤرخون معركة عين ﴿ جَالُوتَ ، الَّى ثَلَاتُ صَفَحَاتُ رئيسية ، هي كما يلي :

المصفحة الأولى: تحرير غزة والتقدم باتجاه عكا .

الصفحة الثانية : معركة عين جالوت -

الصفحة الثالثة : المطاردة ، معركة ميسان ، الاندفاع الى حمض .

#### ( ١ ) تحسرير غسزة :

أولا: الدهداف: (١) السبق في الشروع بالعمل ، حيث أن تحريرها سيرغم القيادة المغولية على تغير خطتها ، ومواجهة التقسدم المصرى بخطة ارتجالية ، وهو ما حدث بالفعل في الصفحة التالية ، كما أن تحرايرها من شأنه تعزيز معنويات الجيش الرئيسي المتقدم ، واطلاق يده عند وصوله فلسطين في توجيه الحركات بما يحقق الهدف ، خاصة وأنه ليس للمغول أماكن تحشد تالية حتى بعلبك ، (٢) المحصول على المبدأة في مجال الحركات العسكرية المقبلة (٨٥)، بفتح المجال لتهسديد مواصلات كتبغا اذا تقدم نحو فلسطين (٨٦) ، ومن ثم افتقاده حسرية العمل ، وحرمانه من فرصة تنفيذ خططه ، (٣) ستر تقسدم الجيش الرئيسي ، واتجاه تقدمه ، وتظهر الحوادث التاريخية التالية أن القيادة المغولية لم تميز بين مقدمة الجيش المصرى وسائر فرقه المتقدمة ، ولذلك عجزت عن تقدير الموقف بشكل صحيح (٤) ، استطلاع تجمعات المغول ، ومدى استحضاراتهم (٨٧) ،

ثانيا: التعرض المصرى على غزة: افتتح الجيش المصرى الصفحة الأولى من تعرضه ، فقد تحركت فرقة الخيالة بقيادة بيبرس ، واندفعت بشكل مباغت باتجاه مدينة غزة ، وطلب القائد المغولى فى المدينة بايدر من قائده كتبغا ، فى منطقة التحشد الرئيسية فى بعلبك ، ارسال تعزيزات عاجلة لانقاذ الموقف ، الا أن الأخير اكتفى بأن أصدر أوامره الى بايدر بالمكوث فى مكانه والانتظار (٨٨) ، ويدل هذا الأمر على أحسد الأمرين الآتيين أو كليهما: (١) لم يكن لدى كتبغا فكرة واضحة عن عدد أفراد الجيش المصرى المتقدم ، فقدر أن بامكان بايدر مشاغلته ، وكسب الوقت رثيما يصل هو ، بالجيش الرئيسى الى غسرة ، (٢) لم تسكن معلومات كتبغا عن مراحل غزة بالقاهرة دقيقة ، كما أنه لم يقدر الى أية مراحل كان الجيش المصرى قد وصل حينما أرسل بايدر رسالته (٩٨) ولا كانت الانباء قد وصلت الى القيادة المغولية فى غزة بأن جيشا مصريا يتقدم باتجاه فلسطين ، وقع فى خلدها أن المقدمة التى يقودها بيبرس انما هى الجيش المصرى كله ، فانسحبت بسرعة دونما قتسال ، مخلية انما هى الجيش المصرى كله ، فانسحبت بسرعة دونما قتسال ، مخلية البلدة ، ثم تراجعت بسرعة للالتحاق بالجيش المغولى المحتشد فى بعلبك،

وفى رواية مغولية (٩٠) أن بايدر اضطر تحت ضغط من المخيالة المصرية التي تعقبته الى التراجع حتى نهر العاصى •

# (ب) التقدم باتجاه عكا:

أولا: بينما نندفع بيبرس بخيالته معقبا القوات المغولية المتراجعة عبر الطرق الداخلية باتجاه الدفاع تقدم قطز بالقسم الاكبر من جيشه فوصل غزة ، حيث أقام بها يوما واحدا (٩١) ، ثم تقدم منها تجاه مدينة عكا ، وسلك قطز الطريق الساحلية التي تمر بالمناطق الصليبية ، وبخاصة أراضي الامارة الصليبية في عكا ، ولم يسلك الطرق الداخلية وهي التي اختارها المغول في تراجعهم ، وذلك من أجل تحقيق الأههداف الآتية :

(۱) ترك قوات بايدر المتراجعة في تصورها أنها تطارد من قبل الجيش المصرى كله ، بينما يقوم هو بمباغته للجيش المغسولي الرئيسي شمالي فلسطين (۲) الحيلولة دون اجسراء أي تعاون أو تنسيق بين القيادة المغولية داخل البلاد والقيادات الصليبية على الساحل ، ومن نم منع المغول من فرصة تطويق الجيش المصرى المتقدم في شمال فلسطين (۳) تحييد القوى الصليبية بحسد ذاته يمثل خطوة مهمة ساذ يمكن الجيش المصرى من الحفاظ على المبادأة ضد الجيش المغولي ، والقيام بعملية تطويق كبرى لهذا الجيش دون خوف من فتح جبهة جديدة ضد الصليبيين ساذا ما تقدم كتبغا باتجاه الجنوب ، أو قطع طرق مواصلاته في الأقل ، اذا ما فضل البقاء في منطقة تحشده في البقاع ، أو في جنوب سوريا(۹۲) .

ثانيا: وصل الجيش المصرى الى مشارف عكا ، حيث بذلت جهود دبلوماسية كبيرة من اجل الحصول على حيساد الامارات الصليبية في معارك الصسفحات التالية ، ونجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق اهدافها بالاسستفادة من التناقضات الجانبية التي ظهرت في تلك الاومة بين الجيش المعولي والإمارات الصليبية وتعميقها ، والتلويح بامكانية استفادة الصليبيين من المغنائم المغولية التي سيبيعها لهم المصريون بسعر منخفض(٩٣) ،

#### الصفحة الثانية: معركة عين جالوت:

(1) بوغتت قيادة الجيش المغولى بانباء تقدم الجيش المصرى نحو عكا وكانت أنباء تحرير غزة ، وتراجع الامير بايدر بقواته ، قد أثارت الحنق فى نفس القائد العسام كتبغا مما اضطره الى ترك بعلبك بسرعة (٩٤) والاندفاع جنوبا باتجاه دمشق فى طريقه الى شمال فلسطين وفى اثناء تقدمه ، وصلته أنباء حدوث ثورة شعبية فى دمشق ضد المحامية المغولية فيها ، ( وربما بسبب سحب تلك الحامية وضمها الى الجيش الرئيسى ) ، فاضطر مرة اخرى الى التأخر من أجل قمع الثورة وتوطيد السلطة المغولية (٩٥) ، ثم تقدم منها متخذا احدى الطرق الداخلية ( ربما كانت طريق القنيطرة الحالية ) باتجاه بحيرة طبرية ، فاجتازت قواته نهر الاردن ، فى شمال البحرية المذكورة ، وتقدمت مستديرة حول ساحلها الغربى باتجاه منطقة عكا حيث يوجد الجيش المصرى ،

ولما كانت انباء تحركات الجيش المغونى تصل الى اسماع القيادة المصرية أولا باول ، فقد غادر الجيش المصرى منطقة عكا بسرعة فى ٢٣ رمضان ٢٥٨ه/اول سبتمبر ١٢٦٢م باتجاه الجنوب الشرقى ، فوصل عين جالوت فى ٢٤ رمضان الثانى من سبتمبر ١٢٦٢م ، حيث اختيرت المنطقة ساحة للمعركة المقبلة ،

وآفرز قطز فرقة المقدمة التى كان يقــودها بيبرس ، وكلها مــن الخيالة ، لتعقب فلول بايدر المتراجعة شمالا من جهة ، ولاستطلاع تجمعات المغول وتحركاتهم من جهة أخرى ، واسندراج الجيش المغولي الرئيسي الذي يقوده كتبغا نحو منطقة عين جالوت(٩٦) .

#### (ب) الوصف الطبوغرافي:

(اولا): (عين جالوت) اسم لبلدة وصفها المجغرافيون العسرب بأنها ( بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من اعمال فلسطين ) (٩٧) . ومازالت خرائبها ماثلة حتى اليسوم ، وتقع عند الضفة اليمنى لنهر المجالوت ( أو جالوت ) (٩٨) ، الذي يأخذ مياهه من عيون قرب زرعين جنوبي بلدة العقولة ، ثم ينساب حتى بلدة ( بيسان ) ، ومنها يمضي

ليصب في نهر الاردن ( شمالي جسر الشيخ حسين ) ، ويحيط بهسذا المجرى المائى واذ يبلغ طوله ١٧ كيلومترا ، ويتراوح عرضه بين كيلومتر واحد وكيلو مترين تقريبا ، بينما يصل عرض النهر في أقصى اتساعه عند مصبه أربعة امتار · ويمثل وادى جالوت هذا امتدادا طبيعيا لغور الأردن ، مما دفع بعض المؤرخين الى القول بأن المعركة جرت في أرض ( الغور ) نفسه (٩٩) . ويقع الوادى بين سلسلتى جبال الجليل وجبال نابلس ، وفيه تمضى طرق المواصلات بين بيسان عند نهر الأردن ، وعكا على البحر المتوسط • فالسيطرة على الوادى تعنى السيطرة على المنافذ المؤدية الى فلسطين ، وعلى عقدة مواصلات جيدة تربط بين بيسان شرقا والناصرة شمالا ، وحنين جنوبا وعكا غربا(١٠٠) ، (ثانيا) ويساعد الوصف الذي أوردته الروايات التاريخية عن المعركة ، على التعرف على موقعها بدقة كبيرة • فالتل الذي أشير اليه في روايات الذهبي ، واليونيني، لا ريب أنه الجبل المقابل لخرائب عين جالوت والمعروف حاليا بجبل الدحى ، ويعترض هذا الجبل الطريق الداخل الى الوادى تقريبا ، ويطل عليه من جهته ، والجبال التي نوه بها المقريزي وأبو الفداء وابن الوردي هي جبل جلبوع بروابيه المتدرجه من وادى الجالوت · أما مزرعة القصب التي وصفت بأنها بالقرب من ساحة القتال ، فما تزال المنطقة حافلة بأمثالها ، وتقع في قعر الوادى من شرقيه ، ويمكن تحديد هذه المنطقة بین خطی الطول ۲۰ و ۳۵ و ۲۵ و ۳۵ وخطی عرض ۳۰ و ۳۲ و ۳۶، · (1·1) ٣٢

(ثالثا) استفادت القيادة المصرية من عدم توفر معلومات كافية لدى العدو عن طبوغرافية المنطقة (١٠٢) فاختارت المدخل ، الغربى لوادى المجالوت ، ساحة قتال مثالية لها ، وأجبرت العدو على قبصول المعركة فيها ، وتتميز هذه الساحة بعدة مميزات مهمة منها : (١) تشعب وادى المجالوت في مدخله الى عدة وديان قصيرة مما ساعد القيادة المصرية على وضع خطة تعتمد مبدأ الالتفاف من وراء جيش العدو ، ساترة حركة جيشها بالتلال العديدة التي تحيط بتلك الوديان ، (٢) وجود جبال مرتفع منفرد ، يتوسط تلك الوديان المتشاعبة ، وهو جبال الدحى ماعد المصريين على اتخاذه مقرا لقيادتهم ، ومكمنا لفرقة القلب ، وقد

هيا ذلك الموقع الممتاز فرصة الاشراف الكامل على سير المعركة وتوجيهها، كما مكن القيادة من اخفاء قسم كبير من الجيش وراءه ، وحرم - فى الوقت نفسه - المغول من فرصة القيام بحصركة التفاف مقابل(١٠٣) ، (٢) وجود المستنقعات ومزارع القصب ، فى أسفل الوادى ، يعيق حركة الخيالة المغولية ، ويتيح للمشاة المصريين فرصة الالتحام بهم والاطباق عليهم (٤) عند السيطرة على قمم الجبال المحيطة بالوادى ، يصبح من الميسور التحكم الكامل بما يجرى فى الوادى نفسه ، ومن ثم منع العدو من القيام باى نوع من أنواع المناورة التى برع فيها .

#### ( م ) الأهسداف:

(أولا) الجانب المغولي: (١) ضرب أي احتمال ممكن تتولى القيادة العسكرية في مصر توجيه تعرض ضد الجيش المغولي في بلاد الشام (٢) تحطيم الجيش المصرى ، واذلال قادته من شأنه أن يمنع الشعب العربي في المدن الشامية من اعلان الثورة على المحتلين المغول ، خاصة بعد أن كشفت ثورة دمثق عقب وصول أنباء تحرير غسزة اليها ، عن تحين السكان لمثل تلك الفرص (٣) تصفية القيادات العسكرية التي انسحبت من وجه المغول ، في أثناء تقدمهم في المشرق الاسلامي وبخاصة في العراق وبلاد الشام ، وباتت تعد العدة للثار منهم (٤) ضرب أي محال للتعاون ، وتنسيق المواقف بين القيادة المصرية والموالين لها من القادة والزعماء في بلاد الشام والجزيرة ، ومن ثم تأمين المغول لمفاتيح العراق الشمالي (٥) تأمين جانب السلطة المحتلة في العراق نفسه ، بالقضاء على أي احتمال لاعادة توحيد الشام بمصر في دولة قوية واحدة ، يكون ظهورها ايذانا بتغيير موازين القوى في المنطقة لغيير صالح المغيول (٦) الثار لما حدث في غزة ، عندما أجبرت قوات بيبرس ، القدوات المغولية على اخلاء البلدة ، ومن ثم أعادة هيبة المغاول في جنوبي فلسطين (١٠٤) .

(ثانیا) المجانب المصرى: (۱) الاستمرار بالاحتفاظ بزمام المباداة فى بلاد الشام ، عن طریق توجیه ضربة قویة وسریعة بالجیش المغولى المحتشد فى شمالى فلسطین ، یكون من شأنها تشتیت قوة الخصم ، مما

يسهل امر مطاردته وابادته (۲) تحقيق النصر في شمالي فلسطين سيفسح المجال ، ويهيء الظروف لقيام سلسلة من الحركات الثورية في مدن الشام والجزيرة ، تستهدف الاطاحة بسلطات الاحتلال والقضاء على الحاميات المغولية فيها (وهذا ما حدث بالفعلل ) • (۳) اعادة هيبة الدولة في فلسطين ، وهي مفتاح مصر ، قلب الوطن العربي المتبقى آنذاك فلسطين ، وهي مقتاح مصر ، قلب المغول والصليبيين أو عدم السماح لهم ، باقتطاف ثمال هذا التحالف ، ان حصل فعلا (١٠٥) •

## (د) خطط الطرفين:

(أولا) الجانب المغولى: تتلخص الخطة التى وضعها كتبغا ، كما كثف عنها سير القتال ، بما يأتى: (١) احصدات الارتباك فى أجنحة الموضع الدفاعى قبل بدء المعركة ، عن طريق قيام رماة السهم بتوجيه (عاصفة السهام) ، على جيش العدو ، نظرا لصعربة الالتفاف ، على تلك الاجنحة بسبب استنادها الى جانب الوادى (٢) القيام بهجوم عام ، ثم تركيز الهجوم على قلب العدو وبهدف تفكيك عرى ترتيباته وشطره الى شطرين ، ومن ثم الالتفاف عليهما معا ، (٣) ليست ثمة معلومات عن اتخاذ القيادة المغولية أية خطة بديلة عند فشل هذه الخطة .

(ثانیا) الجانب المصری: (۱) استدراج الجیش المغولی الی مدخل وادی الجالوت ، عن طریق اغرائه بوضع فرقة مصریة ذات قابلیة حرکة عالیة ، فی مدخل ذلك الوادی ، ثم سحب الفرقة بسرعة ، ودورانها بشكل محوری علی أحد جانبیها ، بهدف تشجیع الجیش المعادی علی مطاردتها والتوغل فی الوادی ، (۲) تثبیت الجبهة عن طریق تعزیزها بفرقة القلب (۳) حشد القوات الكبیرة وتوجیهها نحو جناح العدو ، فی حركة التفاف واسعة تتخذ من تل القیادة المتوسط محورا لدورانها ، وسسترا لها فی الوقت نفسه (٤) الاطباق علی العدو من مؤخرته ، فضلا عن مقدمته ، والالتمام به فی قتال ثابت ، یسساعد علی ذلك احاطته بالمستنقعات ومزارع القصب ، وسفوح الجبال التی یسیطر علیها المصریون (۱۰۱) ،

## ( ه ) سير القتل:

(أولا) قسم القائد قطر جيشه الى جناحين غيير متكافئين حجما

وسلاحا ، فجعل الجناح الايسر عبارة عن فسرقة خفيفة من الخيسالة ، يقودهم بيبرس ، في حين جعسل الجناح الايمن ، هو الاكبر(١٠٧) ، ويتالف من المشاة فضلا عن الخيالة ، أما فسرقة القلب ، وهي بامرته المبشرة فقد جعلها تتوسط الجناحين ، وتتخذ مواقعها في اكمات جبسل الدحي ، وافتتح الجناح الايسر المصرى المعركة في فجر يوم الجمعة ٢٥ رمضان ١٥٨ه ٣٨ سبتمبر ١٢٦٠م ، بسلسلة من الاعمال التعرضية السريعة على مقدمة الجيش المغولي ، بهدف استدراجه الى مدخل وادى الجالوت، وبالفعل فقد انقض الجيش المغولي على هسذا الجناح دون أن يحسب حسابا لفرقتي القلب والجناح الايمن ، واغلب الظن أنه لم يراهما ، لاختفاء أولهما في الجبسل ، وآخرهما خلفه ، ووفقا للخطة ، أمطرت كتائب السهام المغولية المصريين بوابل من السهام ،

(ثانیا) وعند حدوث الاشتباك بین الجیش المغولی والجناح الایسر المصری ، تظاهر الاخصیر بالتقهقر وفقا للخطة الموضوعة مسبقا لیاخذ تقهقره شکل دوران علی محور ثابت ، وهو جبل الدحی (حیث مقر القیادة وفرقة القلب ) حتی اذا ما سد الجناح مدخل الوادی الصغیر المتشعب من وادی الجالوت الرئیسی ، فی نقطة افستراق عند الجبل المذکور ، کان الجیش المغولی قد غدا فی الساحة فی مواجهته تماما .

(ثالثا) وفى الوقت نفسه كان الجناح الآيمن ، وهو الأكبر حجما وقوة ، ومعظمه من المشاة ، قد غادر مواقعه الأولى فى الوادى الصغير المشار اليه آنفا ، ومضى يتقدم فى داخل الوادى الرئيسى ملتفا من أمام تل القيادة نفسه ، اى جاعلاً هذا الجبل محورا ثابتا لحركتة (١٠٨) .

(رابعا) وبغية ايقاف انسحاب الجناح الآيسر (١٠٩) ، وتثبيت الجبهة أمام المغول ، أعطى القائد قطر ايعازه لفرقة القلب بمغادرة مواقعها في أكمات جبل الدحى ، وتعزيز الجناح المذكور (١١٠) ، فهبطت تلك الفرقة ، وبضمنها مقر القيادة ، الى أرض الوادى حيث أبدت من ضروب الشجاعة والاقدام ما أوقف التراجع ، وثبت الجبهة في تلك المنطقة تماما ،

(خامسا) وفى الوقت الذى اخذ فيه الجناح الايسر ، معززا بفرقة القلب ، بالتعرض المقابل على جيش المغول ، كان الجناح الايمن قد اكمل التفافه على مؤخرة ذلك الجيش فى مدخل الوادى الرئيسى ، وبذلك تم الاطباق عليه من جهتى الوادى ، بينما كانت الجبال تطبق على الجبهتين الدخريين ،

(سادسا) ساعد على اتمام عملية الالتفاف هسده ، وجود الجيش المغولى فى واد ضيق نسبيا ، مناحد من مجال حركة خيالته ، واضطر للالتحام بقوات المشاة المصرية المسلحة ، والمدربة تدريبا جيدا على هذا النوع من المعارك الثابتة ، ف ( تقاتلوا قتالا شديدا ) حتى أبيد من المغول ( مالايحصى عدده )(١١١) ، وبحسب التقارير المرفوعة الى هولاكو فان ( اكثر التتار قد قتلواوأسر من بقى )(١١٢) .

(سابعا) لم يستطع المغول تنظيم عملية الانسحاب ، فقد قتل كتبغا اثناء المعركة (١١٣) ، واسر ابنه (١١٤) ، وتشتتت القيادة المغولية ، واستطاع القائد (بيدرا) التسلل بعدد من جنوده الى خارج الساحة ، تاركا بقية الجيش يواجه مصيره بنفسه ، ولذا فقد أخذ التقهقر شكلا عشوائيا ، ولم يجد بعض الجنود المغول الا تسلق رؤوس الجبال (١١٥) المجاورة هربا من القتل ، بينما (اعتصم منهم طائفة بالتل المجاور لمكان الموقعة ، فاحدقت بهم العساكر (المصرية) ، وما برحوا حتى افنوهم قتلا ونجا من نجا (١١٦) ، وأضطر فوج من خيالة المغول ، الى الاختفاء نى مزرعة للقصب ، بالقرب من ساحة القتال ، فما كان من قطز الان امر جنوده (بأن يضرموا فيها النار ، واحرقوهم جميعا )(١١٧) .

وما أن حل عصر ذلك الدوم ، حتى انتهت كلل أشكال مقاومة من تبقى من أفراد الجيش المغولى ، فتم أسرهم ، وأعلن اندهار المغول ، وانتصار الجيش المصرى انتصارا ساحقا(١١٨) .

### الصفحة الثالثة: المطاردة:

( 1 ) الأهداف : استثمار الفوز بعدم فتح المجال لما تبقى من المعولى لاعادة تنظيمه من جديد ( ٢ ) اغتنام فرصة تشتت افراد

المجيش المغولى لابادتهم (٣) المسارعة الى تحرير سائر بلاد الشام ، من أجل قطع الطريق على هولاكو أن هو أراد أرسال أى تعزيزات جديدة لقواته فى المدن الشامية (٤) تشجيع سكان المدن والفلاحين على الثورة على سلطات الاحتلال المغولى ودفعهم لشن ما يشبه أن يكون (حرب أنصار) ضد فلول الجيش المغولى ، وأية قواعد له (١١٩) .

(ب) سير القتال: (١) بعد توقف 'لفتال في عين جالوت ، تقدم المجيش المصرى بقيادة قطز ، باتجاه مدينة بيسان (١٢٠) ، وكانت فلول جيش المغول قد وصلتها بعد اندحارها في المعركة ، ومن الراجح أن تكون ثمة قوات مغولية كبيرة قد وجدت بها قبل المعركة أصلا • وبينما كانت هذه القوات تحاول اعادة تنظيمها من جديد ، باداها المجيش المصرى سبرعة في تعرض كبير وصف بأنه ( أعظم من الأول )(١٢١) ، الا أن معلوماتنا عنه جاءت قليلة جدا ، ويظهر أن الجيش المغولي حقق تحسنا ملحوظا في موقفه في الشطر الأول من القتال (حتى تزلزل المسلمون زلزالا شديدا )(١٢٢) ، الا أن الجيش المصرى عاد فشن تعرضا مقابلا عنيفا قلب فيه الموقف لصالحه تماما ، فهزم المغول ( وقتل أكابرهم وعدة منهم ) . (٢) تقدم قطز بعد بيسان ، سالكا الطــريق المحاذي لساحل طبرية الغربي ثم عبر نهر الأردن ، ليصل الى دمشق في ( ٤ شوال ١٥٨ه/١٣ سبتمبر ١٢٦٠م ) ، وكانت ثورة شعبية عارمة ، قد طهرت المدينة من السلطة المغولية منذ خمسة أيام أثر وصول أنباء هزيمة المغول، في عين جالوت ، فوطد قطز الأمن والاستقرار فيها ، وشرع بالاعداد للصفحة الثالثة والتخيرة ، من صفحات المعركة وهي طرد المغول من بلاد الشام والجزيرة نهائيا. (٣) وفي دمشق افرز قطز فرقة من الخيالة بقيادة فائده ركن الدين بيبرس ، فتقدم هذا بسرعة حتى وصل الى حمص ، حيث شن هناك تعرضا على حاميتها المغولية، فقتل فيه ، معظم أفرادها، وأسر آخرين ، وفعل مثل ذلك في حامية حلب ، مما دفع المغول الباقين بالفرار باتجاه ساحل البحر المتوسط الا أن الانصار هناك قبضوا عليهم، (فتخطف المسلمون منهم وقتلوا خلقا كثيرا)،على حد قول المقريزي (١٢٣) (٤) حاولت بعض الحاميات المغولية ، في اقليم الجميزيرة أن تعيسد الاستيلاء على حلب، بعد نحو شهرين من انتهاء معركة عين جالوت، الا أن أميرا حمص وحماه ( ويتبعان الادارة المركسزية فى القاهرة ) استطاعا دحر التعرض المغولى قرب حمص(١٢٤) ، فاستقرت الاوضاع الناجمة عن معركة عين جالوت ، وجرى دفع المغول الى شرق الفرات(١٢٥) .

#### نتائج موقعة عين جالوت:

من الثابت تاريخيا أن موقعة عين جالوت احدى المعارك الفاصلة فى العصور الوسطى ، ولها آثارها ونتائجها المتعددة فى التاريخ (١) من أولى النتائج الفورية لانتصار المسلمين فى تلك المعركة ، أن توقف الزحف المغولى وانحسر ، وانكمش بفضل التضحيات التى بذلها المسلمون فى ذلك الحين ضد عدو متحجر القلب متعاون مع النصارى من أجل القضاء على المسلمين ، وبالرغم من مقتل قائد الجيش المغولى فى ساحة الوغى، فان هولاكو حاول ، أن يخوض معركة أخرى جديدة ، غير أن الظروف كانت قد تغيرت ونعم المسلمون بثمار الانتصار فى معركة عين جالوت الفاصلة ،

۲ ـ من المعـروف أن كتبوغا قائد الجيش المغـولى الذى قتـله المسلمون فى معركة عين جالوت الفاصلة كان نصرانيا و وانه يجعل الكلمة العليا للنصارى فى مدينة دمشق قبيل معركة عين جالوت وأن النصارى فى دمشق طغوا وبغوا على المسلمين وحتى أنهم حولوا أحد المساجد فى دمشق الى كنيسة وللقارئ الكريم أن يتصور مدى ما يمكن أن يحدث لو تم النصر للمغول فى عين جالوت (١٢٦) و

ویعترف مؤرخ نصرانی بذلك فیقول: « ما احسرزه الممنلیك من انتصار ، انقذ الاسلام من اخطر تهدید تعریض له ، فلو آن المغول توغلوا الی داخل مصر ، لما بقی للمسلمین فی العالم دولة كبیرة ، شرقی بلاد المغرب ، ومع آن المسلمین فی آسیا ، كانوا من وفرة العدد ، ما یمنیم من استئصال شافتهم ، فانهم لم یعودوا یؤلفون العنصر المحاكم ، واث انتصر كتبوغا النصرانی ، لازداد عطف المغول علی النصاری ، والاصبح للنصاری فی آسیا السلطة لاول مرة منذ سیادة النحل الكبیرة فی العصر السابق علی الاسلام ، علی أنه من العبث آن نفكر فی الامور التی قسد تحدث وقتئذ ، فلیس للمؤرخ الا أن یروی ما حدث فعلا »(۱۲۷) ،

٣ \_ إتاح انتصار المسلمين على المغسول في عين جالوت الفرصة لاعادة الوحدة السياسية بين مصر والشام ، بعد أن شهدت الساحة السياسية حالة من المضعف ، والتفكك ، والتنازع بالشام بين ابناء صلاح الدين ، مما أدى الى تمزيق أربطة الوحدة التي بذل من أجلها كل من نور الدين محمود ، وصلاح الدين الايوبي الكثير من اجــل قيامها ، والتي كانت مطلبا اساسيا لمواجهة التحديات التي جابهت المسلمين امام عدوان النصاري بالغرب الاوربي • وهمكذا ضاعت هيبة البيت الايوبي نظرا نتقاعسهم عن التصدى للمغول ، وعزوفهم عن المجهاد ، بل أن الأمر قد وصل الى حد تواطؤ بعض أبناء البيت الأيوبي مع المغول ، واشتراكهم معهم في معركة عين جالوت ضد اخوانهم المسلمين • وبذلك لم يعد لبني أيوب أي حق شرعي في الملك وجعلهم يبدون في نظهر المعاصرين في صورة القوة المتداعية التي لم تعد جديرة بحكم المسلمين (١٢٨) • ويؤيد هذا الرأى مؤرخ نصراني ذاكرا أن تخاذل ملوك الايوبيين أمام المغول واستسلامهم ، وفرارهم أمام ذلك الخطر جاء بمثابة تنازل منهم عن ملكهم بعد أن عجزوا عن الدفاع عن ذلك الملك(١٢٩) • ويؤكد على هذا الراى مؤرخ نصراني آخر معربا بأن الأمر الذي لاشك فيه أن معركة عين جالوت ، جعلت سلطنة المماليك بمصر القــوة الاساسية في الشرق الأدنى، في القرنين التاليين، التي أن قامت الامبراطورية العثمانية (١٣٠).

٤ – افادت معسركة عين جالوت العسرب ، اذ عامتهم درسسا فى التكاتف ، والتعاون ضد خطر المغول ، الذى ظهر أكثر من مرة واشتدت وطأة المغول على الشام ، لذلك تعلم العرب المسارعة الى تحصين انفسهم بالتضامن ، والسير قدما فى سبيل الجهساد ، وبذلك تمكنوا من تحزير ديارهم من المغول ، وهكذا دافع العرب عن مصر والشام ، وخلصت العالم الأوربي ، والمدنية الأوربية من شر لم يكن لاحد من ملوك أوربا وقتئذ طاقة على دفعه .

وهكذا يمكن القول بأن انتصار المسلمين فى موقعة عين جالوت ، وقف حائلا دون غزو المغول لاوربا ، وبهذا جعل أهلها يدركون أن أبناء الشرق العربى قادرون على حماية أنفسهم ، وحماية المضارة الانسانية ضد جحافل الهمجية ، والوحشية ، والفوضى .

( مصر قاهرة المغول ).

٥ - امتدت نتائج معركة عين جالوت الى الشعب الايرانى الذى تحمل مرارة الغزو المغولى ، وتمكن هذا الشعب من الصمود امام الاعيب النصارى ، وبذلك عادت مراكز الصدارة والزعامة للمسلمين فى دولة المغول بايران ، ونجح الشعب الايرانى فى نشر تعاليم الاسلام بين المغول، وأصبح الاسلام دينا رسميا لدولة المغول فى ايران ، هذا بالاضافة الى ان ازدياد قوة العنصر الاسلامى ، واضعاف العنصر النصرانى ، شجع المغول فى غرب آسيا على اعتناق الاسلام ، وعجلت هذه المعركة بزوال الامارات التى اقامها الصليبيون (١٣١) ،

7 ـ وتوطدت العلاقات بين الحكام المغول الذين اعتنقوا الاسلام في القبجاق ، وبين سلاطين الماليك في مصر ، وساعد ذلك على انتشار الاسلام بين سكان تلك المناطق ، وتوثقت اواصر الصداقة بين كبير القبيلة الذهبية في القبحاق وهو « بركة بن جوجي بن جنكيزخان » ، واستقبل بركة عدة سفارات من قبل السلطان المملوكي في مصر ، ولم يكن الخان وحده هو المسلم ، بل كان نساؤه ورجال حاشيته مسلمين ، وكان لكل سيدة ولكل امير امام ومؤذن ، وكانت مدارس تحفيظ القسران الكريم للصبيان ولكل امير امام ومؤذن ، وكانت مدارس تحفيظ القسران الكريم للصبيان كثيرة ، وقد تزوج «بركة» ابنة السلطان بيبرس ( ١٣٦٠ ـ ١٢٧٧م ) ، ومن هذا الزواج ولد أول ابن لبركة ، وهو الملك السعيد خان محمد المسمى في الوقت نفسه ناصر الدين بركة خان (١٣٢) .

٧ - منحت معركة عين جالوت مصر مركب الزعامة في المشرق الاسلامي ، ونظرت اليها الدول في المشرق نظرة تقدير واحترام ، ولاسيما ان جهودها الفعالة عملت على كسر شوكة كل من العدو الصليبي والعدو المغ وليحو المغ والدول (١٣٣) ، وأكد على ذلك مؤرخ نصراني حين قال : « وجد المغول حينما اغاروا على سورية في النصف الاخير من القرن الثالث عشر في مقاومة المماليك وشجاعتهم حاجزا يتعذر اقتحام ، وانضمت عدة قبائل عربية الى الجيوش المصرية ، فساعدتها على نيل النصر ، ولم يتردد بيبرس ، الذي هو اشهر ملوك المماليك البحرية في الظهور بمظهر المدافع عن الاسلام ، على حين لم يفكر أمير باسيا في النهوض بهذا العبء ، وكان الظاهر سياسيا محنكا ، كما كان قائدا ممتازا »(١٣٤) .

٨ ـ اصبحت مصر مركز اشعاع للثقافة العربية والاسلامية ، واكتسبت القاهرة مكانة ممتازة من الناحية الادبية الى جانب الكانتها السياسية ، لان القاهرة كانت مكانا آمنا ، هرع اليه المعلماء والادباء ، حيث وجدوا التشجيع والتكريم ، مما حفزهم ذلك على التاليف والتدوين ، ذلك لان القاهرة سلمت من التخريب والتسدمير ، الذي تعرضت له بغداد على يد هولاكو(١٣٥) .

# مجمل الحوادث التاريخية للمعركة

( NOFA/. FYIA )

الأحمد: ١٤ شعبان/٢٥ يوليو

قرار مجلس الحرب في القاهرة - قبول المعركة والاعلان عنه رسميا بقتل رسل المغول ·

الاثنين : ١٥ شعبان/٣٦ يوليو مغادرة الجيش المصرى للقاهرة •

الثلاثاء: ١٦ شعبان/٢٧ يوليو تقدم الجيش المصرى باتجاه الصالحية •

الاربعاء : ١٧ شعبان/٢٨ يوليو وصول الجيش المصرى الى الصالحية وتحشده فيها •

الاحد: ۲۸ شعبان/۸ اغسطس مغادرة الجيش المصرى الصالحية باتجاه فلسطين •

الاثنين : ٢٩ شعبان/٩ أغسطس المصرى بقيادة بيبرس وصدور الأوامر اليه بالتعرض على غزة ٠

الثلاثاء: ١ رمضان/١٠ أغسطس تقدم بيبرس عبر شبه جزيرة سيناء ٠

الاربعاء: ٢ رمضان/١١ اغسطس وصول نبأ مغادرة المجيش المصرى المقاهرة الى القيادة المغولية.

الجمعة : ٥ رمضان/١٤ أغسطس تعرض بيبرس على غزة واخلاء المغول لها وانسحابهم منها .

السبت: ٦ رمضان/١٥ اغسطس وصول الجيش المصرى بقيادة قطز الى غزة •

الأحد : ٧ رمضان/١٦ أغسطس الاحد : ٧ رمضان/١٦ أغسطس الاستراحة في غسزة •

الاثنين : ٨ رمضان/١٧ أغسطس مغادرة الجيش المصرى غزة والتقدم نحو عكا ٠

الجمعة: ١٨ رمضان/٢٧ اغسطس وصول الجيش المصرى ضواحى عكا •

السبت: ١٩ رمضان/٢٨ أغسطس بدء المفاوضات بين الجانبين المصرى والصليبيى في عكا للحصول على حياد الجانب الآخر ·

الأربعاء: ٢٣ رمضان/١ سبتمبر وصول نبأ تقدم الجيش المغولى من دمشق الى أسماع القيادة المصرية ومغادرة الجيش المصرى ضواحى عدكا باتجاه عين جالوت ٠

الخميس : ٢٤ رمضان/٢سبتمبر وصول الجيش المصرى الى عين جِالوت •

الجمعة : ٢٥ رمضان/٣ سبتمبر معسركة عسين جالوت ·

السبت: ٢٦ رمضان/٤ سبتمبر انسحاب فلول المغول الى بيسان ٠

الأحسد: ٢٧ رمضان/٥ سبتمبر وصول أنباء النصر في عين جالوت الى دمشق وتعرض الجيش المصرى على مواقع الجيش المغولي في بيسان/ومعركة بيسان.

الاثنين : ٢٨ رمضان/٦ سبتمبر

اندلاع الثُوْرُهُ في دمشق وطرد أو تصفية المغول منها .

الثلاثاء: ٢٩ رمضان/٧ سبتمبر

وصول مرسوم من الملك قطز الى اهل دمشق يعلمهم رسميا بنتائج معركة عين جالوت ،

الأربعاء : ٣٠ رمضان ٨٨ سبتمبر

وصول الجيش المصرى ضواحى دمشق وتعسكره فيها .

الخميس: ١ شوال/٩ سبتمبر

افراز مقدمة الجيش المصرى بقيادة بيبرس وتقدمه شمالا لمطاردة فلول المغول في بلاد الشام .

الاحمد: ٤ شوال/١٣ سبتمبر

دخول الجيش المصرى دمشق والاعلان عن تحرير بلاد الشام من الاحتلال المغولي .

#### الحسواشي

#### القصنل الأول

- ١ ـ بدر: محنة الاسلام الكبرى ، ص ٧١ ٠
- ٢ ـ السباعي : عطا ملك الجويني وكتابه جهان كشا ، ص ١١٤ -
  - ٣ \_ المصدر السابق ، ص ١١٦ \_ ١١٧
    - ٤ ـ المصدر نفسه ، ص ١١٧ •
- ه ـ ابرار كريم الدين : من هم التتسار ؟ ترجمة د · رشيده رحيم الصبروتي ، سلسلة الألف كتاب الثاني ١٤٧ ، ص ٢٦ ·
  - ٦ ــ المصدر السابق ، ص ٢٦ ـ ٢٧ ٠
  - ٧ \_ السباعي : عطا ملك الجويني وكتابه جهان كشا ، ص ١٣٥ ٠
- ٨ \_ النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٧١ ٧٣ ٠
  - ۹ \_ بدر : محنة الاسلام الكبرى ، ص ۷۰ \_ ۷۱ •
  - ١٠ ـ حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ، ص ١٠٩ ٠
    - ١١ ـ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٠ ، ص ٢١ .
      - ۱۲ ـ بدر: محنة الاسلام الكبرى ، ص ۷۶ ٠
        - ۱۳ ـ المصدر نفسه ، ص ۵۰ ـ ۵۱ .
  - ١٤ \_ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٣٣٠ \_ ٣٣١
    - ١٥ \_ حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ، ص ٢١٦ ٠
    - ١٦ ـ هارولد لام: جنكيزخان وجمافل المغول ، ص ٢٥ ٠
      - ١٧ ــ بدر : محنة الاسلام الكبرى ، ص ٥٣ ٠
    - ١٨ ـ هارولد لام: جنكيزخان وجمافل المغول ، ص ١٠٠
      - ١٩ ـ القلقشندي : صبح الأعشى ، ح٤ ، ص ٣١٢ ٠
- ٠٠ \_ المقــريزى: الخطط ، المجـلد الثالث ، الجـزء الأول ، ص ١٤٠ \_ ١٤٧ .
  - ۲۱ ـ بدر: محنة الاسلام الكبرى ، ص ٥٣ ـ ٥٤ •
  - ٢٢ \_ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٦ ، ص ٣٣٤ ٠
  - ٢٣ \_ هارولد لأم : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ٣٣ ٠

- ۲۲ بدر محنة الاسلام الكبرى ، ص ۵۸ ٠
- ٢٥ ـ الصياد: المغول في التاريخ ، دا ، ٣٣٥ ٠
  - ٢٦ ـ بدر: محنة الاسلام الكبرى ، بص ٥٧ -
    - ٢٧ المصدر السابق ، ص ٦٩ ٠
- ۲۸ سالعرینی: المغول ، ص ٤٠ ثم انظر ۲۸ Howorth: History of the Mongols, Vol. I.p.46.
  - ٢٩ ـ مارولد لام: جنكيزخان وجمافل المغول ، ص ٢٩
  - ٣٠ ـ عكاشة : اعصار من الشرق ـ جنكيزخان ، ص ٢٧ ٠
    - ٣١ ـ العدوى : العرب والتتار ، ص ٢٧ ٠
- ۳۲ ـ السباعی : عطا ملك الجوینی وكتابه جهان گشسا ، ص ۱۲۹ ؛ النسوى : سیرة السلطان جلال الدین منكبرتی ، ص ۳۹، حاشیة ٤٠
  - ١٣٠ ـ القلقشندي : صبح الأعشى ، ح٤ ، ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ .
- 34. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.46.
- 35. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.46.
  - ٣٦ \_ عكانية : اعصار في الشرق : جنكيزخان ، ص ٢٤ ٠
- ۳۷ ـ نعرینی : المغول فی التاریخ ، ص ٤٥ ـ ٢٦ ثم أنظر : Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.47.
  - ٣٨ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٤٠ ٢١ .
    - ٣٩ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٣٩ -
- 40. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.47.
  - ٤١ نصياد : المغول في التاريخ ، حد ، ص ٣٣ .
- 42. Howorth, Op. Cit. Vol. I. pp. 20-27.
  - ٤٢ ـ هارولد لام: جنكيزخان وجمافل المغول ، ض ١٠ . ٢٠
    - ٤٤ بدر : محنة الاسلام الكبرى ، ص ٤٩ ٠
    - ٥٥ ـ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ٥ .
      - ٢٦ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٤٥ .
    - ٤٧ ـ عكاشة : اعصار من الشرق ـ جنكيزخان ، ٢٨ ـ ٢٩
      - ٤٨ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ١٤ ٠
      - ٤٩ ـ عكاشة : اعصار من الشرق ـ جنكيزخان ، ص ٣٠ .

```
٥٠ ـ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ١٤ ـ ١٥٠
```

- ٥١ \_ عكاشة : اعصار من الشرق جنكيزخان ، ص ٣٢ -
- ٥٢ ـ العريتى : اللغول ، ص ٤٦ ؛ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ١٣ ٠
- ۰ ۳۳ م عكاشة : اعصار من الشرق م جنكيزخان ، ص ۳۳ م ٥٣ 54. Howorth, Op.Cit. Vol. I. p.48.
  - ٥٥ \_ عكاشة : اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٣٦ ٠
    - ٥٦ ــ المصدر السابق ، ص ٣٨ ٠
    - ٥٧ \_ الصياد : المغول في التاريخ ، ح١ ، ص ٤٠ ٠
  - ٥٨ \_ عكاشة : اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٣٩ ٠
    - ٥٩ ـ الصياد: المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٤٣ .
  - ٠٠ ـ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ١٦ ٠
    - 11 \_ الصياد : المغول في التاريخ ، حد ، ص ٢٤ ٠
      - ٦٢ \_ المصدر السابق ، ص ٤٥ ٠
  - ٦٣ \_ عكاشة : اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٢٠ \_ ٢٢ ٠
  - ١٤ ـ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ١٨ ـ ١٩٠
    - ٦٥ ـ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٤٥ .
    - 77 \_ عكاشة : اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٤٧ .
      - ١٧ \_ المصدر السابق ، ص ٥٠ ٠
- 7۸ ـ السباعی : عطا ملك الجوينی وكتابه جهان گشای ، ص ۱۳۱ ؛ الصياد : المغول فی التاريخ ، ۱۰ ، ص ۲۸ ۰
- 69. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.43.
  - ٧٠ ــ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ٣٤ ٠
  - ٧١ \_ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٢٨ \_ ٢٩ .
    - ٧٧ \_ بدر: محنة الاسلام الكبرى، ص ٧٦.
  - ٧٣ \_ هارولد لام : جنكيرخان وجحافل المغول ، ص ٣٤ ٠
    - ٧٤ \_ عكاشه: اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٥٣ ٠
      - ٧٥ ـ الصياد: المغول في التاريخ ، ١٦ ، ص ٢٨ ٠
- ٧٦ \_ كورخان : لقب اتخذه ملوك دولة الخطا لانفسهم ، ومعناه خان

```
خان اى ملك الملوك · انظر النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص ٤٣ ، حاشية ٤ ·
```

77. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.48.

٧٨ \_ عكاشه : اعصار من الثرق \_ جنكيزخان ، ص ٧٠ ٠

٧٩ \_ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ٥٨ ٠

٨٠ \_ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، ص ٣٩٤ ٠

٨١ \_ القلقشندي : صبح الأعثى ، ح٤ ، ص ٣٠٦ ٠

٨٢ \_ المصدر نفسه ، ص ٦٥ -

۰ ۳۹۵ ، ص ۱۳۹۵ ، تاریخ مختصر الدول ، ص ۳۹۵ . 84. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.62.

٨٥ \_ عكاشه : اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٨٣ - ٨٤ .

٨٦ \_ بدر: محنة الاسلام الكبرى ، ص ٧٢ ٠

٨٧ \_ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٥ ، ص ٢٩ ٠

۸۸ ـ بدر : محنة الاسلام الكبرى ، ص ٧٦ ـ ٧٧ ٠

٨٩ \_ عكاشه : اعصار من الشرق \_ جنكيزخان ، ص ٨٤ ٠

90. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.62.

٩١ - النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، ص ٣٨، حاشية ١٠

۹۲ \_ العدوى : العرب والتتار ، ص ۳۰ ٠

۹۳ ـ بدر : محنة الاسلام الكبرى ، ص ۷۸ ٠

٩٤ ـ عكاشه: اعصار من الشرق ، ص ٨٦ ٠

٥٥ ـ هارولد لام : جُنكيزخان وجمافل المغول ، ص ٦٩ ٠

٩٦ \_ عكاشه: اعصار من الشرق ، ص ٨٦ ٠

۹۷ \_ السباعى عطا ملك المجوينى وكتابه جهان گشاى ، ص ۱۳۹ \_ ۱٤٠؛ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، ص ۳۹٤ ٠

۹۸ ـ القلقشندي : صبح الاعشى ، خ٤ ، ص ٣٠٥ ٠

۹۹ ـ حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ، ص ۱۱ ٠

۱۰۰ ـ الصياد : المغول في التاريخ ، ۱۰۰ ، ص ۳۳۸ ٠

۱۰۱ ـ ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ، ص ٣٦٥ ٠

```
١٠٢ - حمدى: الدولة الخوارزمية والمغول ، ص ٢١٣٠
```

- ١٠٣ ـ الصياد : المغول في التاريخ ، ١٠٠ ، ص ٣٤٠ ٠
- ٠ ٢٣٠ ص ، السباعى : عطا ملك الجوينى وكتابه جهان كشا ، ص ١٠٤ 105. Howorth, Op. Cit. Vol. I. p.49،
  - ١٠٦ ـ القلقشندي : صبح الأعشى ، حد ، ص ٣١٠ ٠
    - ۱۰۷ ـ العدوى: العرب والتتار، ص ۳۲ ٠
    - ١٠٨ \_ عكاشه: اعصار من الشرق ، ص ٩١ \_ ٩٣ .
  - ١٠٩ \_ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص ٧٢ ٠
  - ١١٠ \_ حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول ، ص ٢١٤ ٢١٥ .
- ١١١ ـ السباعي : عطا ملك الجويني وكتابه جهان كشاي ، ص ١٤٧ ٠
- ۱۱۲ ـ الصياد: المغـول في التاريخ ، ۱۱۰ م ٣٦٠ ؛ السباعي : عطا ملك الجريني وكتابه جهان كشاي ، ص ١٤٨ ٠
  - ١١٣ ـ حمدي: الدولة لخوارزمية والمغول ، ص ٢١٥ ٠
  - ١١٤ ـ هارولد لام : جنكيزخان وجمافل المغول ، ص ٤٠ .
    - ۱۱۵ ـ العدوى : انعرب والتتار ، ص ۳۶ ٠
  - ١١٦ ـ هارولد لام : جنكيزخان وجحافل المغول ، ص٧٣٠
    - ۱۱۷ ـ الصياد: المغول في التاريخ ، ۱۵ ، ص ٣٤٣ ٠
- ۱۱۸ ــ القلقشندى : صبح الأعشى ، ح٤ ، ص ٣١٠ ـ ٣١١ ؛ العرينى : المغول ، ص ٣٣ ـ ٦٤ ٠
  - ١١٩ ـ الصياد: المغول في المتاريخ ، ١٥ ، ص ٣٤٠ ٣٤٣ ٠
  - ۱۲۰ ـ السباعي : عطا ملك الجويني وكتابه جهان كشاي ، ص ٢٣١
    - ۱۲۱ ـ عكاشه: اعصار من المشرق ، ص ٩٣ .
    - ۱۲۲ \_ حمدى : الدولة المخوارزمية والمغول ، ص ٢١٣ ٠
  - ١٢٣ \_ السباعى : عطا ملك الجويني وكتابه جهان كشاى ، ص٢٣٧ ٠
    - ١٢٤ \_ هارولد لام : جنكيزخان وجمافل المغول ، ص ٧٣ ٠

۱۲۵ ـ العدوى: العرب والتتار ، ص ۳۸ ـ ۳۹ ،

#### حواشى الفصـل الثناني

- ١ ــ العريني: المغول، ص ٢٢٧ ــ ٢٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠
  - ٢ ــ اين العبرى " تاريخ مختصر الدؤل ، ص ٢٧٧ ٠
- ۳ \_ المقریزی: السلوك ، ح۱ ، ق۲ ، ص ٤١١ ؛ العرینی : المغول ، ص ۲۲۸ .
  - ٤ \_ ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ، ص ٢٧٨ ٠
    - ٥ \_ العربني: المغول، ص ٢٢٨ \_ ٢٢٩ ٠
- 6. Grousset: L'Empire des Steppes, p.434.
- ۷ \_ ابن الوردى: تتمة المختصر فى اخبار البشر ، ح۲ ، ص ۲۰۵ \_\_
   ۲۰۶ ؛ العرینى : المغول ، ص ۲۲۹ .
  - ٨ ـ العريني: المغول ، ص ٣٤٧ ٠
  - ۲٤٩ ۲٤٨ ۲٤٩ •
- ۱۰ ـ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۹ ؛ العرينى : المغول ، ص ۲٤٩ ،
  - ١١ ــ المقريزى: السلوك ، حد ، ق٢ ، ص ٤٢٣ ، ٤٢٥ ، ٤٣٣ .
  - ۱۲ ... أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ، ح٣ ، ص ٢٠٩ .. ٢١٠ .
- ۱۳ ـ رشيد الدين : جامع التواريخ ،م۲ ، ۱۰۰ ، الترجمة العربية ، ص ۱۳ . ۳۰۸ ؛ العريني : المغول ، ص ۲۵۱ .
- 12 ـ الذهبى: دول الاسلام ، ح٢ ، ص ١٢٥ ؛ المقريزى : السلوك ، ح١ ، ق٢ ، ص ٤٢٥ ؛ ابن تغرى بردى : النجــوم الزهراة ، ح٢ ، ص ٨٠٠
- ١٥ ــ العرينى: المغول ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ ؛ الصياد: المغول في التاريخ، حد ، ص ٢٩٧ ·
- ١٦ ـ الهمذانى : جامع التواريخ ، الترجمة العربية ، مجلد ٢ ، قسم١،
   ص ٢٣٤ ؛ رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ١٢ ٠
- ۱۷ ـ الصلت : بلدة تقابل اريحا على غور الاردن جنوبى عجلون ، انظر : أبو الفدا ، تقويم البلدان ، ص ٢٤٥ ٠

- ۱۸ بركة زيزا: بركة عظيمة عند قرية زيزاء ، من قرى البلقاء ، أنظر: ياقوت: معجم البلدان ، مادة زيزاء ، والبلقاء كورة من أعمال دمشق ، بين الشام ، ووادى القرى قصبتها عمان ، ( المصدر نفسه : مادة البلقاء ) ،
- ۱۹ بيت جبريل: ويقال جبرين: بلدة بين بيت المقدس وغزة، وهي أقرب الى الاخيرة منهما أنظر: ياقوت: معجم البلدان ٧٧٦/١، ومراصد الاطلاع ١٨٥/١٠.
- ۲۰ اليونينى : ذيل مرآة الزمان ، ح۱ ، ص ۳۵۱ ؛ والكتبى : عيون التواريخ ، ح۲۰ ، ص ۲۲٤ ٠
- ۲۱ المهمذانی : جامع التواریخ ، مجلد ۲ ، ح۱ ، ص۳۱۰ ؛ ابن ایبك:
   الدرة الزكیة ، ص ۷۷ ٤٨ ؛ المقریزی : السلوك ، ح۱ ، ص ۲۷۷ ۲۰۵ ؛ ابن ایاس : بدائع الزهور ، ح۱،ص ۳۰۰ ۳۰۰ .
- ۲۲ ــ رنيسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، الترجمة العربية ، ح٣ ، ص ٥٣٢ .
- ٢٣ ـ على ابراهيم حسن: دراسات في تاريخ الماليك البحرية ، ص٠٢٠٠
   ٢٤ ـ الصياد: المغول في التاريخ ، ح١ ، ص ٣٠٠٠
  - ٢٥ ــ المصدر السابق ، ص ٣٠٠ ٠
- ۲٦ ـ هو صلاح الدين يوسف بن العريز محمد بن الظاهر غازى بن السلطان صدلاح الدين يوسف بن ايوب ، وكان ورث الحكم فى حلب عن ابيه ١٣٣٦م ، وكان عمره ست سنوات يوم ذلك ، واخذ دمشق ١٢٥٠م انظر : المقريزى : السلوك، ح١ ، ق٢ ، ص٣٦٦٠٠
- ٢٧ ـ عاشور : العلاقات السياسية بين الماليك والمغيول في الدولة
   المملوكية الأولى ، ص ٣٦ ٠
- ۲۸ \_ ابو الفداء: المختصر في اخبار البشر ، ح٣ ، ص ١٩٩ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ح١ ، ص ٧٤ \_ ٧٥ .
- ۲۹ ـ المقریزی: السلوك ، ۱۵ ، ق۲ ، ص ۲۱۱ ، ابن كثیر: البدایة والنهایة ، ۱۳۵ ، ص ۲۱۸ ؛ ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ۲۷ ص ۷۲ ـ ۷۳ ۰
- ۳۰ ـ المقریزی : السلوك ، ۱۰ ، ق۲ ، ص ۲۱۸ ؛ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ۱۲۷ ، ص ۷۳ ۰

- ٣١ ـ عاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغسول في الدولة . الملوكية الأولى ، ص ٣٩ ·
- ٣٣ ــ يقال أن بيبرس طلب من الناصر عندما كان مقيما عنده ، أن يقدمه أو يقدم غيره على أربعة آلاف فارس ليتوجه بهم الى شط الفرات ليمنع المغول من عبوره ، قلم يمكنه الناصر من ذلك ، ففارقه وقدم الى مصر ، أنظر : الكنبى : فوات الوفيات ، حا ، ص ٨٦ ، ويفال كذلك أن بيبرس سب الوزير زين الدين الحافظى حينما أشار على الملك الناصر بعدم مقاتلة المغيول ، وصاح به قائلا : « أنتم سبب هلاك المسلمين » ، أنظر : السلوك ، حا ،
- ٣٣ ـ كانت الوزارة بجوار القصر الخسلافى الفاطمى المعروف بالقصر الشرقى الكبير ، بناها الوزير الافضل بن بدر الجمالى ويقال ان بدر الجمالى نفسه هو الذى بناها ، وكان يسكنها وزراء الدولة الفاطمية أرباب السيوف من عهد الافضل الى أن زالت الدولة وكانت تعرف بالدار الافضلية ، ثم استقر بها صلاح الدين الايوبى، وأبنه العزيز ثم الملك العادل وصاروا يستمونها بالدار السلطانية ، وأول من انتقل عنها من الملوك وسكن قلعة الجبل الملك الكامل بن العادل الذى جعلها منزلا للرسل ، فلما ولى قطز ملك مصر ، وحضر اليه الماليك البحرية من الشسام خرج قطز للقائهم وانزل الأمير بيبرس بدار الوزارة ، انظر المقريزى : الخطط ، ح٢ ،
- ۳۲ الکتبی : فوات الوفیات ، ۱۰۰ ، ص ۸۲ ؛ المقسریزی : الدلوك ، ۱۰۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ ۲۰۰ ۰
  - ٣٥ \_ الهمذانى : جامع التواريخ ، م٢ ، ح١ ؛ ص ٢١١ \_ ٣١٣ .
- ٣٦ التوسيط هو أن يضرب الشخص بالسيف ضربة تقطعه نصفين وكان هذا النوع من الاعدام شائعا بمصر في العصور الوسطى
  - ۳۷ ـ المقریزی: السلوك ، ۱۰ ، ص ۲۹ .
- ۳۸ ـ يتضح ذلك من ادخال قطر خيار ( الجلاء عن الوطــن ) ضمن قائمة الخيارات التى قام بتنفيذها على اساس أن لا مكان يمكن اللجوء اليه انظر الهمــذانى : جامع التواريخ ، م٢ ، ح١ ، ص ٣١٢ ٠

- ۳۹ \_ يقول ابن تغرى بردى أنهم ( أجمعوا على حفظ مصر لا غير ) انظر : النجوم الزاهرة ، ح٧ ، ص ٧٨ ٠
- ع ـ تشير الرواية المغولية ( المهمذانى ص ٣١٢ ) الى أن عدد اولئك الرسل هو أربعون ، بينما تشير الرواية المصرية الى أن عددهم خمسة ، وسط واحد بسوق المخيل تحت قلعة الجبل ، ووسط اخر بظاهر باب زويلة ، ووسط المثالث ظاهر باب النصر ، ووسط الرابع بالريدانية ، وأما المخامس فقد أبقى عليه ، وضم الى جملة الماليك السلطانية ، انظر المقريزى : السلوك ، ح ، ق ٢ ،
  - ٤١ ـ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ٢٠٠
    - ٤٢ \_ المقريزي: السلوك ، ح١ ، ص ٤٢٩ ٠
  - ٤٢ \_ المقريزي : السلوك ، ح١ ، ق٢ ، ص ٤٢٩ ٠
    - ٤٤ \_ المقريزي: 'لصدر السابق والصفحة .
      - 20 \_ نفس المصدر ، ص ٤٣٠ .
- 27 ـ يشير ابن اياس: بدائع الزهور ، ح١ ، ص ٩٦ الى بعض تفاصيل تلك الموارد: وهى ١٠٠١ من أجرة الأملاك والأوقاف ، ١٠٠١ من أجرة الغيطان والسواقى ، ١٠٠١ زكاة معجلة من الناس والتجار ، لم من أموال لترك الأهليـــة ، أى الترك المستوطنين فى مصر وكانوا يمثلون الطبقة الثرية آنذاك ، ودينار واحد بدل نقدى عن كل رجل واعرأة فى العاصمة ،
  - ٤٧ \_ ابن اياس: بدائع الزهور ، ح١ ، ص ٩٧ ٠
- 24 ـ فى تعليمات أصدرها قطز الى صاحب حماه ، وهو فى الصالحية حيث يحتشد الجيش المصرى جـاء ما ياتى ( لا تحتفل فى محد سماط ، بل اجعل كل واحد من أصحابك يقطر على قطعة لحم فى صولفة ( مخلاة ) ، أنظر : ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة ،
- ٤٩ ـ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ، حه ، ص ٨٣ ؛ ابن واصل :
   مفرج الكروب ، ح٢ ، ص ٣٩٢ ٠
- ٥٠ المقريزي : السلوك ، حا ، ق٢ ، ص ٤١٦ ٤١٧ ؛ ابن تغرى

- بردى : النجوم الزاهرة ، ح٧ ، ص ٧٢ ـ ٧٣ ؛ ابن اياس : بدائع الزهور ، ح٢١ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ، ح٢ ، ص ٣٩٣ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ، ح٢ ، ص ٣٩٨ .
- ٥١ ذكر ابن اياس: بدائع الزهور ، حد ، ص ٩٦ ( أن الملك المظفر قطر نادى في القاهرة بأن النفير عام الى الغزو في سبيل الله ).
- ۵۲ ـ المقریزی: 'لسلوك ، ح۱ ، ق۲ ، ص ۴۳۰ ؛ الهمذانی : جامع التواریخ ، م۲ ، ح۱ ، ص ۳۱۳ ۰
  - ۵۳ ـ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ۱۷۰ م ۷۷ ۰
- ٥٤ ـ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، م٥ ، ق١ ، ص٠٨٠٠
  - ٥٥ ـ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ٢٤ ٠
  - ٥٦ ـ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، ص ٢٨٠ ٠
    - ۵۷ ـ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ۲٦ ٠
  - ۵۸ ـ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ۱۷۰ م ۷۷ ۰
- 09 رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة د السيد البساز العرينى ، ح٣ ، ص ٥٣٦ ، ومع أن ابن العبرى أرمنى ومعاصر للحوادث التاريخية فانه لم ينوه بوجود قوات من بنى قومه الى جانب المغول ، ويبدو لنا أن فى الامر تقليلا متعمدا لحجم الجيش المغولى من أجل تبرير خسارته فيما بعد ، وتنوين أمر ما أحرزه الجيش المصرى من انتصارات ، وهو فرض يبدو معقولا اذا علمنا بولاء ابن العبرى الارمنى للمغول وتعاونه معهم ، وما تتضح به بولاء ابن العبرى الارمنى المريانى ، من روح كشف بالعرب لما تقنيهم من تنكيل هولاكو وجنده ،
- ۲۰ ـ کان جنکیزخان قد انفذ مع سنتای نوین ۳۰٫۰۰۰ مقاتل عند غزوه
   سمرقند ، انظر ابن العبری : تاریخ مختصر الدول ، ص ۲۳٤ .
  - ۱۱ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ٢٦ ٢٧ .
- ٦٢ ــ ان كتبغا من قبيلة النايمان ، التى تزوج منهــا هولاكو ، وهو كمعظم أفراد قبيلته نسطورى المذهب .
- ٦٣ ـ الكتبى : عيـون التواريخ ، تحقيق فيصل السامر ، ونبيله عبد المنعم ، حـ٢٠ ، ص ٢٤٣ .

- ٦٤ \_ اين العميد: أخبار الايوبيين ، ص١٧٥٠٠٠
- ٦٥ \_ المهتار : التاريخ العسكري ، ٤٧٠٠ ق٠م \_ ١٩٤٥م ، ص ١٩٢٠ .
  - ٦٦ \_ اين اياس: بدائع الزهور، حد ، ص ٩٦٠.
- ٦٧ ـ ابو شامه : غيل الروضتين ، ص ٢٠٧ .
   ٦٨ ـ طرخان : النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في ألعصور الوسطى، ص ۱۵۸ - ۱۵۸ م
  - ٦٩ ــ المقريزي: ألسلوك ، ح١ ، ص ٤٢٩ ٠
- ٧٠ \_ قال أبو شامه ( فخرج عساكر أهل مصر مع من أنضوى اليهم من العرب وغيرهم الذيل على الروضتين ، ص ٢٠٧ •
  - ٧١ ـ المقريزي: السلوك ، ح١ ، ص ٤١١ ٠
  - ٧٢ \_ ابن شاهين : زيدة كشف الممالك ، ص ١٠٤ \_ ١٠٥
    - ٧٣ \_ عماره: معارك العرب ضد الغزاة ، ص ١٣٠٠
      - ٧٤ \_ رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٣١ ٠
        - ٧٥ \_ المصدر السابق ، ص ٣٢ •
      - ٧٦ \_ الذهبي: دول الاسلام ، ح٢ ، ص ١٢٣ ٠
- ٧٧ \_ الكتبى : عيون التواريخ ، ح٢ ، ص ٢٤١ ؛ وفوات الوفيات ، حد ، ص ٢٠١ ؛ ووصفه ابن حبيب : درة الاسلاك في دولة الأدراك ، بقوله ( ملك ، مقدام ، أسد ضرغام ، حسن الخصال ، نافذ السهام ، ماذي النصال ، مبادر الى الطاعة ، مكبر من الصلاة في الجماعة ، ثاير على جهاد الأعداء ، أشد مثايرة ، وطرد عسكر انتتار من الشام ، وكسرهم على عين جالوت كسرة، حير بها الاسلام حوادث ٢٥٧ه ٠
  - ٧٨ \_ عاشور : الظاهر بيبرس ، ص ١٦ \_ ٢٠
    - ٧٩ \_ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ٣٣ ٠
      - ٨٠ \_ الهمذاني : جامع التواريخ ، ٣١٣ ٠
  - ٨١ أ المقريزي: المواعظ والاعتبار ، ١٠ ، ص ٢٢٧ ٠
    - ۸۲ ـ المقریزی: السلوك ، ۱۵۰ ، ص ۲۹۹ ، ۱۹۰۰

( مصر قاهرة المفول )

- ٨٣ ـ اين اياس: بدائع الزهور ، ١٦ ، ص ٩٦ ٠
  - ٨٤ ـ المقريزي: السلوك ، ١٠ ، ص ٤٣٠ ٠
- ٨٥ ــ يذكر ابن كثير ان قطز ( بادرهم قبل أن يبادروه ، وبرز اليهم ،
   واقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه ) أنظر البــداية والنهاية ،
   حـ ١٣ ، ص ٢٢٠
  - ٨٦ رنسيمان: الحروب الصليبية ، ح٣ ، ص ٥٣٥ ٠
    - ۸۷ ـ المقریزی: السلوك ، ۱۰ ، ص ۲۳۰ ٠
    - ٨٨ \_ الهمذاني : جامع التواريخ ، ص ٣١٣ ٠
    - ٨٩ \_ رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٣٧ ٠
    - ٩٠ \_ الهمذاني : جامع التواريخ ، ص ٣١٣ ٠
    - ۹۱ \_ المقريزي : السلوك ، ۱۰ ، ص ٤٣٠ ٠
    - ۹۲ ـ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ۳۸ ٠
  - ٩٣ \_ رنيسمان : الحروب الصليبية ، ح٣ ، ص ٥٣٥ •
- ٩٤ ـ وصف الهمذانى حالة كتبغا عند وصول أنباء تحرير غــزة اليه
   ( كأنه بحر من اللهب بسبب الغيرة والغضب و وأقبل معتمدا الى اقصى حد على قوته وسطوته انظر : كتابه ، جامع التواريخ ،
   ص ٣١٣
  - ٥٥ \_ رنسيمان : الحروب الصليبية ، ح٣ ، ص ٥٣٤ ٠
- ٩٦ ـ قال اليونينى: ( ذيل مرآة الزمان ) ، ح١ ، ص ٣٦٥ ( وبعث الملك المظفر الأمير ركن الدين بيــبرس البندقدارى فى عســكر ليتجسس خبر التتر ) ،
- ٩٧ ـ ياقوت : معجم البلدان ، ح٣ ، ص ٧٦٠ ؛ ابن عبد الحق : مراصد الاطلاع ، ح٢ ، ص٤٠٣ ٠
- ۱۸ يشير أطلس اسرائيل Atlas of Isreal ، المطبوع في الكيان الصهيوني ١٩٧٠م الى خرائب بلدة عين جسالوت ، ولكنه لا يسميها باسمها التاريخي ، ويحرف الصهاينة اسم الموضع الى عين حارود En Harod بالحاء المهملة ، زاعمين أنها Harodite أو Harodite ، المواردة في التوراة مع أنه ليس ثمة دليل ، أو قرينة ، تدل على بلدة حارود التورانية مع أنه ليس ثمة أي دليل،

او ایجاد اصول عبرانیة وهمیة للمدن العربیة فی فلسطین امسر معروف ، ولا یخفی داوفعه ویلاحظ آن واضعی Atlas of Israel قد اسقطوا اسم (عین جالوت ) من الخرائط التاریخیة عن الفترة ذاتها ، ولا نشك فی آن اسقاطها كان متعمدا لانها تذكر باروع انتصار حاسم حققه العرب ، والمصریون منهم بخاصة ، علی اعدائهم فی فلسطین (انظر رؤوف: معركة عین جالوت، ص . ) .

۹۹ - ابن خلدون: العبر م٥ ق١ ، ص ٨٢٠ .

انظر خمار قسطنطين: اسماء الاماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى ١٩٤٨م، ص ١٠٠ ، ١٧٦؛ المؤلف نفسه: موسوعة فلسطين الجغرافية، ص ١٦ ، ١٨٨ - وقد اسس الصهاينة عند عين جالوت ١٩٢١، ١٩٢١م مستعمرتين ( كيبوتزين ) باسم ( عين حارود ) . انظر الصائغ: بلدانية فلسطين المحتلة ، ص ٢٢٠ ـ ٢٠٠ .

۱۰۱ ــ رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٤١ .

۱۰۲ – نقل-ابن أيبك الدوادارى عن الصارم أزبك ، وكان مشاركا فى المعركة بجانب المغول ، ومتفقا مع المصريين سرا ، أن هولاكو شكا اليه قلة خبرة أولاده ( أى قادة جيشه ) الذين سيرهم الى مصر بالبلاد ، بل أنه طلب اليه أن يدلهم ، لأنه أخبر ببلاده . أنظر : كنز الدرر وجامع الغرر ، ح٨ ، تحقيق أولرخ هازمان ، ص ٥٦ ـ ٥٧ - ٥٠ .

۱۰۳ - انفرد ابن العبرى فى تاريخ الدول السريانى ، مجاة الشرق المحركة دارت ( تجاه جبل ١٩٥٦ ، ص ١٩٥٨ بالاشارة الى ان المعركة دارت ( تجاه جبل تابور ) ، وهى اشارة مهمة ، لأن الجبل مازال معروفا بهاذا الاسم حتى انيوم ، وقد دلنا موقعا على طبيعة المناورة التى الجراها الجيش المصرى آنذاك ، وموقعه فى الشمال قليلا من جبل الدحى المذكور ، ( أنظر رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٢٢ ) ،

۱۰۶ ـ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ٤٣٠٠

۱۰۵ ــ رؤوف: معركة عين جالوت ، ص ٤٤ ٠٠٠

1.7 - يشير انتونى نتنج ( العرب انتصاراتهم وأمجاد الاسلام ) ، ترجمة راشد البراوى ، ص ٣٧٣ ، الى أن بيبرس دحر المغول ( بعد أن طبق التكتيك العربى المجرب ، حيث تظاهر بالفرار واستدرجهم الى كمين من النيران القاتلة ) .

المعلومات عن الجناح الايسر ( الميسرة ) وحركته متوفرة نوعا ما ، اما الجناح الايمن فلا اشارة اليه في حوادث المعركة كلها، سوى اشارة عامة لكنها مهمة ، أوردها رشيد الدين ( جامع التواريخ ، ص ٢١٤ ) مفادها أن المغول فوجئوا بالجيش المحرى ينشق عليهم من ثلاث جهات ، واتضح أنه يعنى الميمنة والميسرة والقلب ، واذا كانت الروايات المصرية لا تشيير الى الجناح الايمن ، فلان هذا الجناح لم يدخل المعسركة الا في الساعات الاخيرة من نهار ذلك اليوم ، ومن المرجح أن صورة الجناح الايسر وهو يتقهقر أمام التعرض المغولي ، ( وهو جزء من الخطة المصربة ) هي التي بقيت في أذهان أولئك الرواة فسجلوها ، أما الجناح الايمن فكان متخفيا وراء التل ، وبذلك فلم يتعرض الى ذكره الرواة الذين استقى منهم إلمؤرخون معلوماتهم ، وثمة اشارة مهمة أوردها صاحب كنز الدرر (ص٥٧) تدل على اهتمام القيادة المصرية بهذا الجناح بصفة خاصة ،

#### ۱۰۸ ـ رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٤٦ ٠

1.9 تشير الروايات المصرية ( كتاب السلوك للمقريزى ، حا ، ص ٤٣ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، ح٧ ، ص ٧٩ وعيون التواريخ للكنبى ، ح ٢٠ ، ص ٢٢٧ الى انكسار الجناح المصرى بينما لا تشير الرواية المغولية ( رشيد الدين ص ٣١٤ ) الى ذلك وانما تذكر أن الجيش المغولي استدرج الى كمين ، ومعنى هذا أن انكسار الجناح الايمن كان مفتعلا ، ومرسوما هـدفه اتمام عملية الاستدراج لا غير ، ولكن بما أن معظم الجناح الايسر ، وهو الذى يقوده بيبرس ، مكون من عنصر الخيالة ، فلم يكن ممكنا لهذا الجناح التوقف عن الانسحاب ، والبـدء بالتعرض المقابل ، الا اذا عزز بتقويات جديدة ، وهنا يتمثل دور القلب،

۱۱۰ ـ تذكر الروايات المصرية التى سبقت الاشارة اليها أن قطز لما رأى انكسار جيشه (أى انسحاب الجناح الايسر)رمى بخوذته على الارض

وهتف قائلا ( والسلاماه ) ثلاث مرات ، ثم هجم على العدو بنفسه ، عتبعه سائر القادة والجند ، وكان ذلك بداية لانهيار الجيش المغولى كله ، ومن المستبعد أن حسركة كهذه ، وهتافا مهما بلغت قوته ، لقادر ـ وسط ضجيج المعركة ـ أن يصل الى أسماع القادة والجند في تلك اللحظات الحاسمة ، حتى يبدل سير القتال برمت ، والذي نتصوره أن حسركة قطز ، وصيحته كانتا علامة متفقا عليها ـ فقد كررها في دعركة تالية مع قادته ، وبعض جنوده ، اذا ما أن فعل ذلك ( حتى انكسر المغول ) . والمعقول أن تلك الاشارة كانت ايعازا بتثبيت الجبهة ، وبدء والمتعرض المقابل ( أنظر : رؤوف : معركة عين جالوت، ص٧٤) .

- ١١١ ــ ابن العميد: أخبار الأيوبيين ، ص ١٧٥ -
  - ١١٢ ـ ابن العميد: المصدر السابق ، ص ١٧٦٠
- ١١٣ تجمع الروايات المصرية ( السلوك ، ١٠ ، ص ٤٣٠ ؛ والنجوم الزاهرة ، ح٧ ، ص ٩٧ ، وعيون التواريخ ، ح٠٠ ، ص ٢٢٧، وابن خلدون ، العبر ، حه ، ص ٢٤٧ ؛ الذهبي ، دول الاسلام ، ح٢ ، ص ١٢٣ ؛ ومختصر الدول ، تاريخ الاسلام ، الورقة ٢٦٣ ؛ وذيل مرآة الزمان ، ح١ ، ص ٣٦٥ ) على أن كتبغا لقى مصرعه وهو يقاتل ، وأن قاتله هو الأمير اقوش الشمسي ، بينما ينفرد رشيد الدين ( جامع التواريخ ٣١٥ ) بالقــول أن كتبغا ( ظل يكافح الف رجل الى أن كباية جواده في نهاية الأمر فأسر) ثم حمل بعدها مكيلا الى قطز حيث دار بينهما حوار أثبت فيه القائد المغولي اخلاصه وتفانيه في خدمة هولاكو ، واستهانته بالموت في سبيله • والذي نعتقده أن ما نقله رشيد الدين عن المصادر المغولية هو - في الواقع - الرواية التي اريد بها أن تصل الي أسماع هولاكو ( وفي الغالب فان ناقلها هو بيدرا ) ، وقد سمعها بالفعل ، وتأثر بموقف قائده ، وصهره كتبغا ، وشمل بعطفه من بقى من عقبه واعزهم واكرمهم) • انظر : رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٤٨ •
  - ۱۱۵ ـ عيون التاريخ ، ح٢ ، ص ٢٤٣ ، ويذكر ابن العميد ( أخبار الايوبيين ص ١٧٥ ان اسم هذا الابن هو ( قطلواقفيش ) ، وأنه

اسر معه اخو كتبغا قبجق وزوجته ( وجماعة كثيرة من اعيانهم وغنموا منهم غنائم عظيمة •

۱۱۵ - أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر ، حد ، ص ۲۰۵ ؛ ابن الوردي: تنمية المختصر ، حد ، ص ۲۹۵ ·

١١٦ ... الكتبى : عيون التواريخ ، ح٢ ، ص ٢٢٧ ٠

١١٧ \_ رشيد الدين: جامع التواريخ ، ص ٣١٤ •

١١٨ ـ مبحى عبد الحميد : معارك العرب الحاسمة ، ص ٢٢٢ ٠

۱۱۹ ـ رؤوف : معركة عين جالوت ، ص ٥٠ ٠

۱۲۰ ـ تبعد بیسان عن عین جالوت بنحو ۱۲ کم ۰

۱۲۱ ـ المقريزي: السلوك ، ۱ ، ص ٤٣١ -

- ۱۲۲ ـ المصدر نفسه والصفحة ويلاحظ انه حينما كادت كفة المغول ان ترجح صرخ السلطان نفس صرخته الأولى في علين جالوت ( والسلاماه ) ثلاث مرات ، فكانت تلك الصرخات نقطة تحول في سير القتال لصالح المصريين •
- ۱۲۳ ـ المقریزی: انسلوك ، ۱۰۰ ، ص ۲۳۵ ؛ الكتبی : فوات الوفیات ، ۱۲۰ م ۲۳۱ ،
- 172 ابو شامة : ذيل الروضتين ، ص ٢١١ ؛ العرين ، المغول ، ص ٢٦٦ وتجدر الاشارة هنا الى أن بيبرس حرص عندما اصبح سلطانا على تخليد ذكرى ذلك الانتصار باقامة نصب تذكارى في الساحة الني تم فيها نصر المسلمين على المغيول في عين جالوت ، وقد اطلق على ههذا النصب اسم ( مشهد النصر ) ، ويعتبر المثل الوحيد للنصب التذكارية في الاسلام ، أنظر : سعيد عاشور : الظاهر بيبرس ، ص ٣٣ ،
- ۱۲۵ يحدد أبو شامة ساحة التعرض المصرى بانها ( بارض حمص ١٠٠٠ عند قبر خالد بن الوليد رضى الله عنه الى قريب الرستن وذلك يوم الجمعة خامس محرم ١٦٥ه/١١ ديسمبر ١٢٦٠م انظر : ذيل الروضتين ، ص ٢١١ •

- ١٢٦ ـ السيد الباز العريني : المغول ، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ٠
- ۱۲۷ ـ رنسيمان : تاريخ الخروب الصليبية ، ح٣ ، ص ٥٣٧ ـ ٥٣٨ .
- ٣٦ ص ، ص و الشام ، ص ١٢٨ عاشور : العصر الماليكي في مصر و الشام ، ص ١٢٨ عاشور : العصر الماليكي في مصر و الشام ، ص ١٢٨ عاشور : العصر العص
  - ١٣٠ \_ رنسيمان : تاريخ الحروب المليبية ، ح٣ ، ص ٥٣٨ ٠
    - ١٣١ ـ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ٣٠ ، ص ٥٣٨ .
- ۱۳۲ ـ بارتولد: تاریخ الترك فی آسیا الوسطی ، ترجمة د · أحمــد السعید سلیمان ، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۷ ·
- ۱۳۲ مختار العبادى : قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشام ، ص. ۱۳۸ •
- ١٣٤ \_ سيديو : تاريخ العرب العام ، ترجمة عادل زعيتر ، ص٤٩٧ ٠
- ۱۳۵ ـ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ، ح٢ ، ص ٢٤٢ ؟ والسيد الباز العريني : المغول ، ص ٢٦٧ ٠

#### النصوص التاريخية

۱ ـ شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب النویری

ذكر خبر المصاف (١) الكائن بين السلطان الملك المظفر ومن معه من المجيوش الاسلامية ، وبين جيش التتار على عين جالوت (٢) وانهزام التتار وقتل مقدمهم كتبغا نوين ، وما يتصل بذلك من أخبار · كتاب «نهاية الارب في فنون العرب » الجزء ٢٩ ، ص ٤٧٢ – ٤٧٥ ·

لما ملك التتار الممالك الشامية وزالت دولة الملك الناصر صلاح الدين يوسف من الشام ـ كما قدمنا ذكر ذلك ـ راسل كتبغا نوين ، مقدم جيش التتار السلطان الملك المظفر ، وأرسل اليه يطالبه ببذل الطاعة ، وتعبئة الضيافة ، فقتل الملك المظفر رسله ، الا صبيا واحدا ، فانه استبقاه ، وضمه الى جملة مماليكه ،

واستعد للجهاد ، وخرج بعساكر الديار المصرية ، ومن انضم اليه من جيوش الشام ـ الذين فارقوا الملك الناصر ـ ومن حضر اليه من الأمراء البحرية ، والأمراء الشهرزورية ، وغيرهم .

وراسل الملك الأشرف مظفر الدين موسى ، صاحب حمص - وكان قد عاد من جهة هولاكو من حلب - وفوض اليه نيابة السلطنة بالشام أجمع ، وحلب ، وغير ذلك ، والملك السعيد بن الملك العزيز عثمان بن الملك العادل - وكان قد أخذ من هولاكو فرمانا بالصبيبة وبانياس (٣) .

<sup>(</sup>۱) أى : الموقعة الكبيرة ، أو المهمة •

<sup>(</sup>٢) عرف ياقوت هذا المكان الذى حصلت فيه الموقعة التاريخية الحاسمة (وقد حدثت بعد عهده) بقوله: « عين جالوت : هى الميدة ، بين بيسان ونابلس ، من أعمال فلسطين ، • ( معجم البلدان : حد ، ص ٢٥٤)

<sup>(</sup>٣) قلعتان بالقرب من دمشق -

وسالهما المظافرة والمعاونة على حرب العدو ، وأن تكون الكامة واحدة .

فتوجه رسوله ، واجتمع بالملك السعيد ، فسبه وسب من ارسله ، وقال : من هو الذي يوافق هذا الصبي ، أو يدخل في طاعته أو ينضم اليه ؟! ونحو هذا من الكلام ، ففارقه وتوجه الى الملك الاشرف ، فخلا الملك الاشرف بالرسول ، وقبل الارض بين يديه تعظيما لمرسله ، واجلسه مكانه على مرتبته ، وجلس بين يديه ، وسمع رسالته ، وقال له : قبل الارض بين يدى مولانا السلطان الملك المظفر ، وأبلغه عنى أننى في طاعته وموافقته ، وامتثال أمره ، والحمد لله الذي اقامه لنصرة هذا الدين ، ووعد أنه ، أن حضر المصاف مع التتار ، انهزم بهم ، الى غير ذلك ، وأعطى الرسول ذهبا جيدا ، واعتذر له ،

فعاد الرسول ، وابلغ الملك المظفر عن كل من الملكين ما قال له ، فعامل كلا منهما ، عند ظفره ، بما نذكره ، قال : وجمع السلطان الملك المظفر الامراء بالصالحية (١) ، واستشارهم : اين يكون لقاء العدو ؟ فأشاروا أن يكون بالصالحية وصموا على ذلك ، فوافقهم في رأيهم ظاهرا ، وركب في صبيحة ليلة المشورة من منزله ، وحرك الكوسات (٢)، ودخل الرمل ، فأنجزت العساكر خلفه ، ولم يتخلف منهم أحد عنه ، وسار بعساكره ، وجموعه ، حتى انتهى الى عصين جالوت من أرض كنعان (٣) ، بالقرب من بيسان ، مدينة غور الشام ،

وأقبل كتبغا نوين بجيوش التتار، ومن انضم اليه والتقوا واقتتلوا و وذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهمر رمضان اسنة ثمان وخمسين وستمائة و ثبت الملك المظفر أحسن ثبات وحكى بعض من حضر هذه الواقعة قال كنت خلف السلطان الملك المظفر المالك المتعم القتال وقعت المحدمة الأولى المفطر جناح عسكر السلطان وتتعتع طرف منه فلما رأى الملك المظفر ذلك الرمى خوذته عن راسه وصاح:

<sup>(</sup>١) بلدة معروفة بعصر ، في طرف محافظة الشرقية من الشرق ٠

<sup>· (</sup>٢) الصنوج التي تدق ، ايذانا بعسير ركب السلطان ، كما تقدم ·

<sup>(</sup>٣) فلسطين ٠

واالسلاماله لا وحمل » فاعطاه الله تعالى النصر و وكانت الدائرة على النتار » والخدهم السيف والاسار و وقتل كتبغا نوين ، فيمن قتل ، وأنهزم من سلام من اللتتار » لا يلوون على شيء و وكان الأمير ركن الدين بيبرس الليتدفداري ممن شهد هذه الواقعة ، وأيلى يومئذ بلاء حمنا .

وكان ممن أسر من التتاري في هذه الوقعة ، كتبغا المنصورى ـ وهو يومئة ـ شاك ـ وهو الذى ملك الديار المصرية ـ بعد ذلك ـ فى سنة أربع وتسعين وستمائلة والقب بالعادل ووقع فى ذلك حكاية غريبة ـ نذكرها ـ ان شاء الله تعالى ـ عتد ذكرنا السلطنة الملك العادل كتبغا -

قال : ولما تتمت اللهزيمة على التتار ، جاء الملك السعيد بن الملك العزييز اللي السلطان المطقر ، مستأمنا - وكان قد شهد الوقعة مع التتار وتترييل عن قرسه ، وتقدم اللي السلطان ليقبل يده - فضربه بقدمه على قمه » تقدماه - وجاء احد سلاح داريه (۱) السلطان ، فضرب عنقه ! وفعل قالك به » مؤالخذة له على جواليه ، الذي ذكره ارسول السلطان .

### عيد الرحمن بن اسماعيل أبو شامة المقدسي ٣ - عيد الرحمن بن المحمد ال

قيل اللروضتين ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ( سماه ناشره تراجم رجال القرنين اللسائس والسابع المعروف بالتيل على الروضتين •

من قللك كسرة اللتالتار: خرج عساكر أهل مصر مع من انضوى من العرب » وغيرهم القصد اللتالتار اللذين بالشام ، وملكهم مصر (٢) ، فاجتمع معه خلق عظيم - والما كالت اليسلة السابع والعشرين من شهر رمضان جاعنا يتمشق اللخير يال عسكر المسلمين ، وقع على عسكر التاتار يوم اللجمعة اللخامس والعشرين من شهر رمضان عند عين جالوت ، وما قاربها من الليلاد » فهزموهم » وقتلوهم » وأخذ وأسر ايته » فانهزم تلك الليلة ، من كان بدمشق ققتلل » والخذ والسر ايته » فانهزم تلك الليلة ، من كان بدمشق

<sup>((</sup>١)) اللسلاح مالر. قبر اللتولى شتون أسلحة السلطان - دار يمعنى صاحب -

<sup>.</sup> ١(٣)) جيرييد = اللللك اللحق العيك -

\_ 11 \_

من التاتار (ايل ميان) نائي الملك والبياعة » وتبعهم اللتالس » والهل الضياع ينهبونهم ، ويقتلون من طفروا يه منهم » وللله اللحمد واللشكر « وممن قتل بعد المعركة الملك السعيد بن عيد العزيز بن اللعادال » صلحب الطبيبة وبانياس ، بقى محبوسا بقلاع الشالم » يعد موت اللصالح اليوب » وابنه تورانشاه ، وكسر الفرنج بالديار المصرية ستين كثيرة » والخرها بقلعة البيرة على الفرات ، فلما وصلت التالتار الليها » الخرجوه » وصار معهم ، فلما قدم العسكر المصرى ، في هذه اللكرة » قالتال مع التالتار » فلما وقعت الكرة عليهم ، جاء الى الملك المظفر قطز « وفي ظهر تاريخ فلما وقعت الكرة عليهم ، جاء الى الملك المظفر قطز « وفي ظهر تاريخ الله المناه الله عشرى رمضان ، ورد كتاب » وهو أول كتاب » ورد مته الله أهل دمث ق حد برهم يهذه الكسرة الميمونة » ويمواصلة اللزحق اليهم بعدها ،

۲ المکین جرجس بن العمید ۱۰۲ ـ ۱۳۷۲ ـ ۱۳۰۱م آخیار الایوبیین ، می ۱۷۵

وفى شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وستمائة » خرج الملك المنظفر قطز ، صاحب مصر ، وجميع من وصل الليه من عسكر الملك المناهير » ومن معه اجتمع عنده من التركمان ، والشهرزورية » القتال كتيعًا » ومن معه من التسار ، واستنقاذ البلد من أيديهم - ويلغ قلك كتيعًا » قسار اليسه بمن معه من انتسار - فالتقت العساكر على عين جالوت » من ارض كنعان ، قريبا من بيسان » وتقاتلوا قتالا تسسيما عظيما ، فحمل المظفر قطز بنفسه ، ومن معه من العسلكر الاسلامية » عنيم ما الله على انتتار ، وقتل كتيعًا في المعركة » وقتل من السروا منهم » ومن المعالم مالا يحص عدده - واستولت المسلمون عليهم » وأسروا منهم » ومن نسوانهم خلقا كثيرا ، ومن جملة من أسروا قطوا قيمش » والد كتيعًا » وجماعة كثيرة من أعيالتهم » وعتموا منهم غنائم عظيمة ، فكانت كسرتهم يوم الجمعة خلمس وعشرين رمضان منهم غنائم عظيمة ، فكانت كسرتهم يوم الجمعة خلمس وعشرين رمضان منهم أنه وانهزم ييدر » ومعه جماعة من الانتالر »

# ع ـ غريفوريوس الملطى المعروف بابن العبرى عربية عربية عربية عربي عربية عربية المحتصر الدول ص ٢٠٨

فبينما هم فى ذلك ، وصل خبر أن قوتوز التركمانى الذى تولى مصر ، لما بلغه أن هولاكو رجع الى المشرق ، وكتبوغا بعشرة آلاف فارس فى الشام ، استضعفه ، وجمع عسكرا كثيرا ، وخرج التقى به وكسره وقتله واستأسر أولاده ، وكان ذلك فى السابع والعشرين(١) من رمضان من سنة ثمانى وخمسين وستمائة ،

#### ( ۲ ) تاریخ الدول السریانی فی مجلة المشرق ، السنة ۵۰ ، بیروت ۱۹۵۱م ص ۱۲۸

أما قوتوز التركى الذى نولى مصر ، فلما بلغه أن هولاكو ابتعد عنه ، وأن الملك الناصر ، قد قبض عليه ، وارسل اليه ، ولم يبق فى فلسطين الا كتبوغا بعشرة آلاف فارس حشد جيوش مصر ، وزحف الى مرج باشان ، تجاه جبل تابور ، وقاتل التتر ، وانتصر عليهم ، وقتل كتبوغا ، واستأسر أولاده ، وكان ذلك فى ٢٧ رمضان من السنة ٦٥٨ للعرب (١٢٥٩م) ، فغضب هولاكو ، لما بلغه الخبر ، ونوى أن يستاصل شافة الدولة العربية (١) ،

# ٥ - رشيد الدين فضل الله الهمذانين - ١٢٨١/م

جامع التواريخ دا ، ق٢ ، ص ٣١٣ \_ ٣١٥

فى الوقت الذى انصرف فيه هولاكو من الشام أرسل رسولا مغوليا ، وبصحبته أربعون من الاتباع الى سلطان مصر يقول : « ان الله تعالى

<sup>(</sup>۱) ينفرد ابن العبرى في تحديد هذا التاريخ ، والذي تجمع عليه المسادر الاخرى أن المعركة التي يشير اليها ، وهي معركة جالوت ، جرت ٢٥ رمضان .

قد رفع شأن جنكيزخان وأسرته ، ومنحنا ممالك الأرض برمتها ، وكل من تمرد علينا ، ويعص أمرنا ، يقضى عليه مع نسائه وأبنائه ، وأقاربه ، والمتصلين به ، وبلاده ورغاياه ، كما بلغ ذلك أسماع الجميع ، أما صيت جيشنا الذي لا حصر له ، فقد بلغ الشهرة كقصة رستم ، وأسفنديار ، فأذا كنت مطيعا كخدم حضرتنا فأرسل الينا الجزية ، وأقدم بنفسك ، وأطلب الشحنة ، والا فكن مستعدا للقتال » .

وفى ذلك الوقت لم يكن قد بقى من سلالة آل كامل (الايوبيين) احد جدير بالملك ، وكان الحاكم رجلا من التركمان ، فلما توفى ترك طفلا صغيرا اسمه محمد ، فاجلسوه على العرش فى مكان أبيه ، وكان فطز أتابكا له ، وفجأة توفى محمد ، وصار قطز سلطانا لمصر ، فاجتذب قلوب الناس بالعدل والاحسان ،

وكان اكثر جيوش الشام ومصر من بقايا التركمان والمنهزمين من جيش السلطان جلال الدين خوارزمشاه ، ممن هزموا على باب اخلاط، فساروا نحو الشام • وكان في مقدمة أمرائهم بركت خان ، والملك اختيار الدين خان ابن مكرل ، والملك سيف الدين صادق خان بن ينكوبوقان ، والسلطان ناصر الدين كشلو خان ابن ايل ارسلان ، وأطلس خان ، وناصر الدين قيمرى • وحينما عزم هولاكو خان على المسير الى الشام ، تواروا في شتى الأطراف ، ولكنهم عادوا قصتهم ، فطيب خاطرهم ، وعطف عليهم ، ومنحهم أموالا طائلة ، فأنفق جملتهم على أحقيته في التملك والسيطرة •

ولما وصل هولاكو خان ، احضر قطز هؤلاء الامراء ، واستشارهم فى الامر وقال : « لقد توجه هولاكو خان من توران ، الى ايران بجيش جرار ، ولم يكن لاى مخلوق من الخلفاء والسلاطين والملوك طاقة على مقاومته ، واستولى على جميع البلاد ، ثم جاء الى دمشق ، ولو لم يبلغه نعى أخيه ، لالحق مصر بالبلاد الاخرى ، ومع هذا فقد ترك فى هذه النواحى كيتويوقا نويان ، الذى هو كالاسد الهصور ، والتنين القوى فى الكمين ، وإذا قصد مصر ، فلن يكون لاحد قدرة على مقاومته ، فيجب تدبر الامر قبل فوات الفرصة » .

#### قال ناصر الدين قيمرى:

« ان هولاكو خان فضلا عن أنه حفيد جنكيزخان وان تولوى ، واخو منككوقا آن ، فان شهرته ، وهيبته في غنى عن الشرح والبيان ، وان البلاد الممتدة من تخوم الصين الى باب مصر كلها في قبضته الان ، وقد أختص بالتاييد السماوى ، فلو ذهبنا اليه لطلب الامان ، فليس في ذلك عيب وعار ، ولكن تناول السمم بخداع النفس ، واستقبال الموت أمران بعيدان عن حكم العقل العقل ، انه ليس بالانسان الذي يطمأن اليه ، فهو لا يتورع عن أجتزاز الرؤوس ، وهو لا يفي بعهده وميثاقه ، فانه قتل فجاه خورشاه ، والخليفة ، وحسام الدين عكه ، وصاحب اربل ، بعد أن أعطاهم العهد والميثاق ، فاذا ما سرنا اليه فسيكون مصيرنا هذا السبيل » .

فقال قطز: « والحالة هذه ، فان كافة بلاد ديار بكر ، وربيعة ، والشام ممتلئة بالمناحات ، والفجائع ، وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خرابا بيابا ، وقضى على جميع من فيها من حرث ونسل ، فخلت من الازواج ، والأبقار والبينور و فلو أننا تقيدمنا لقتالهم ، وقمنيا بمقاومتهم ، فسوف تخرب مصر خرابا تاما كغيرها من الصلح أو القتال أو الجلاء عن الوطن فامر متعيدر ، ذلك لأنه لا يمكن أن نجد لنا مفرا الا الغيرب ، وبيننا وبينه مسافات بعيدة » وأجاب ناصر الدين قيمرى : « وليس هناك مصلحة أيضا في مصالحتهم اذ انه لا يوثق بعنودهم » وقال أيضا بقية الأمراء : « ليس لنا طاقه ولا قدرة على مقاومتهم فمر بما يقتضيه رأيك » وعندئ قال فطر : « ان الرأى عندى هو أن نتوجه جميعا الى القتال ، فاذا ظفرنا فهيو المراد ، والا فلن نكون ملومين امام الخلق » ،

فاتفق الامراء بعد ذلك ، ثم اختلى قطز بالبندقدار الذى كان امير الامراء ، وشاوره فى الامر ، فقال البندقدار : « انى أرى أن نقتل الرسل، ونقصد كيتوبوقا متضامنين ، فان انتصرنا أو هزمنا ، فسوف نكون فى كلتا الحالتين معذورين » ،

فاستصوب قطر هذا الكلام ، وأمر بصلب رسل المغول بالليل ، وفى الصباح وطدوا العزم على الحرب بحكم الضرورة ، وتأهبوا للقتال ، ثم مضوا فى طريقهم ،

فارسل الامير بايدر الذي كان في طليعة جيش المغول بغزة الى كيتوبوقا بالقرب من بعلبك ، يخبره بتحرك جيش مصر ، فسرد عليه كيتوبوقا قائلا : « فف مكانك وانتظر » ، ولكن قطز داهم بايدر قبل وصول كيتوبوقا ، وطارده حتى نهر العاصى ،

فصار كيتوبوقا كانه نهر من اللهب بسبب الغيرة والغضب ، واقبل معتمدا ـ الى اقصى حد ـ على قوته وسطوته ، وكان قطز قد عبا الجيش في كمين ، واعده خير اعداد ، ثم ركب هو بنفسه ، وثبت مع نفر قليل عن الجند ، وقابل كيتوبوقا مع عدة الاف من الفرسان ، كلهم من أهل الحرب والمراس ـ في « عين جالوت » ، نقذف سهامهم وحملوا على المصريين ، فتراجع قطز ، ولحقت بجنودد الهزيمة ،

وهنا تشجع المغول وتعقبوه ، وقتارا كثيرا من المصريين ، ولكن عندما بلغوا الكمين ، انشق عليهم من ثلاث جهات ، وأغار المصريون على الجنود المغول ، وقاتلوهم قتالا مستميتا من الفجر حتى منتصف النهار ، ثم تعذرت المقاومة على جيش المغول ، ولحقت به الهزيمة آخر الامر .

وكان كيتوبوغا يضرب يميناً وشمالا غيرة وحمية ، وكان يكر على أعدائه ، فرغبه جماعة من أتباعه في الهرب ، ولكنه لم يستمع لهم وقال: « لا مفر من الموت هنا ، فالموت مع العزة والشرف خير من الهرب مع الذل والهوان ، وسيصل رجل واحد ، صغيرا أو كبيرا ، من أفراد هذا الجيش الى حضرة الملك ، ويعرض عليه كلامي قائلا : « أن كيتوبوغا لم يشا أن يتراجع وقد كلله الخجل ، فضحي بحياته الغالية في سبيل واجبه، ينبغي الا يشق على الخاطر المبارك نيا فناء جيش المغيدول ، وليتصور الملك أن نساء جنوده لم يحملن عاما واحدا ، وأن جياد قطعانه لم تلد المهور ، فليدم أقبال الملك ، ومادامت نفسه الشريفة آمنة وسالمة ، فانها المهور ، فليدم أقبال الملك ، ومادامت نفسه الشريفة آمنة وسالمة ، فانها

تكون عوضًا لكل مفقود ، أذ أن وجودنا وعدمنا نحن العبيد والاتباع أمر سهل يسير » .

ورغم أن جنوده تركوه وحده • فقد ظل يكافح ألف رجل الى أن كبا به جواده فى نهاية الامر فاسر • وكانت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة القتال ، فاختفى فيها فوج من الفرسان المغول ، فأمر قطر جنوده بأن يضرموا فيها النار ، واحرقوهم جميعا •

بعد ذلك حمل كيتوبوقا مكبلا الى قطز فقال له: « أيها الرجل الناكث العهد • ها أنت ـ بعد أن سفكت كثيرا من الدماء البريثة ، وقضيت على الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة ، وهدمـــت البيوتات العريقة ـ بالأقوال الزائفة المزورة ـ قد وقعت أخيرا في الشرق » •

#### شــعر:

« وعندما سمع كلامه وهو مكبل اليدين ،
انتفض كانه الفيائج الثمل فاجاب قائلا : « أيها الفخرور المغتر للغراب قائلا : « أيها الفخرور المغتر ليوم النصر هذا »

« فأنا أذا قتلت على يدك فأنى أعلم أن ذلك من الله لا منك . فلا تخدع بهذه المصادفة العاجلة ، ولا بهذا الغرور العامر ، فأنه حين يبنغ حضرة هولاكو خأن ببا وفأتى ، سوف يغلى بحر غضبه ، وستطاء سذابك خيل المغول البلاد من أذربيجان حتى ديار مصر ، وستحمل رمال مصر في مخالى خيولهم ، الى هناك ، أن لهولاكو خأن ثلاثمائة ألف فأرس مثل كيتوبوقا ، فأفرض أنه نقص واحد منهم » .

#### فقال له قطـز:

« لا تفخر الى هذا الحدد بفرسان توران ، فانهم يزاوالن اعمالهم بالمكر والخداع لا بالرجولة والشهامة مثل رستم بن استان » .

فرد عليه كيتوبوقا:

« أَنْنَى كُنْتَ عَبِدَا لِلْمَلِكُ مَا حَيِيْتَ ، وَلَسَتُ مَثَلِكُ مَاكِرًا ، وَعَادِرا ، وَقَاتِلا .

شسعر:

« فلا كان رأسى ، ولا كان جسد للشرير، السندى يقتسل مليكسه ٠٠٠٠ »

« بادر بالقضاء على باسرع ما يمكن حتى لا اسمع تانيبك » .

فأمر قطر بقتله فقصلوا راسه عن جسده ، وطارد المصريون المغول فى جميع أنحاء الشام حتى شاطىء النهر (الفرات) ، ثم نهبوا معسكر كيتوبوقا ، واسروا النساء والاطفال والاتباع ، وقتسلوا العمال وحكام الولايات ، ماعدا عمال دمشق الذين كانوا قد لاذوا بالفرار عندما علموا بالمخبر فى تلك الليلة -

ولما بلغ هولاكو خان نبا نعى كيتوبوغا ، وعلم بحسديثه في ذلك الوفت ، أسف أسفأ شديدا على وفاته ، واشتعلت نيران غضبه وقال :

« أين أجد خادما آخر مثله ، يبدى مثل هذه النوايا الطيبة ، ومثل هذه العبودية ساعة هلاكه ٠٠٠ » وقد شمل بعطفه من بقى من عقبه ، واعزهم واكرمهم ٠

ت ـ قطب الدین موسی بن محمد الیونینی البعلبکی
 ۱۲۲۰ ـ ۱۲۲۵/۱۳۲۱ ـ ۱۳۲۱م
 ذیل مراة الزمان ، ( ح۱ ، ص ۲۵۵ ـ ۳۲۱ )

فخرج ( قطز ) يوم الاثنين خامس عشر شعبان بجميع عساكر مصر مع من انضاف اليهم من العرب وغيرهم لقصد التثار الذين بالشام ، فلما وصل الى مرج عكا اتصل بكتبغا نوين مقدم عسكر التتر بالشام ، خروج الملك المظفر ، وكان في بلد حمص ، فتوجه الى الفور ، وبعث الملك المظفر ، وكان في بلد حمص ، فتوجه الى الفور ، وبعث الملك ( مصر قاهرة المنول )

المظفر الأمير ركن الدين البندقدارى في عسكر ليتجسس خبر التتر ، فلما وقعت عينه عليهم كتب الى الملك المظفر ليعلمه بوصولهم ، ثم انتهسز الفرصة في مناوشتهم ليكون له اليد البيضاء عند الاسلام ، فلم يزل يستدرجهم تارة بالاقبال وتارة بالاحجام حتى وافي بهم الى الملك المظفر على عين جالوت ، فكانت الواقعة التي أيد الله بها المسلمين على التتر ، وأخذ منهم ثار أهل الوير والمدر ، وحاق بهم مكر السيف ، وحكم فيهم الحتف بالحيف ، وقتلوهم ، وأخسذوهم ، ومعهم ملكهم كتبغا نوين ، فقتل وأخذ رأسه ، وأسر ابنه ، وكانت الواقعة بين التتر ، والمسلمين على عين جالوت يوم الجمعة خامس وعشرين من شهر رمضان المعظم ، ووصل عين جالوت يوم الجمعة خامس وعشرين من شهر رمضان ، فانهزم تلك الخبر الى دمشق في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ، فانهزم تلك الليلة من كان بدمشسق من التتار و ( ايل سبان ) نائب الملك وأتباعه ، وتبعهم الناس ، وأهل الضياع ينهبونهم ، ويقتلون من ظفروا به ، فلك الحمد والشكر ، وجرد الملك المظفر خلف التتر الامير ركن الدين بيبرس البندقداري فتبعهم الى حمص ، وقتل وأسر منهم خلقا كثيرا ، ورجم المي دمشق ،

#### ٧ - اسماعيل بن على ، أبو الفدا ١٣٧٦ - ١٣٧٣/ع٧٣١ - ١٣٣١م المختصر في اخبار البشر ، حد ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦

وفى هذه السنة ) أعنى سنة ثمان وحمسين وستمائة كانت هزيمة التتر فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان على عين جالوت ، وكان من حديثها ، أنه لم اجتمعت العساكر الاسلامية بمصر ، عزم الملك قطز مملوك المعز أيبك على المخروج الى الشام لقتال التتر ، وسار من مصر بالعساكر الاسلامية ، وصحبته الملك المنصور محمد صاحب حماه ، وأخوه الملك الافضل على ، وكان مسيره من الديار المصرية فى أوائل رمضان من هذه السنة ، ولما بلغ كتبغا ، وهو نائب هولاكو على الشام، ومقدم التتر ، مسير العساكر الاسلامية اليه ، صحبه الملك المظفر قطز ، جمع من فى الشام من التتر ، وسار الى لقاء المسلمين ، وكان الملك جمع من فى الشام من التتر ، وسار الى لقاء المسلمين ، وكان الملك العادل بن أيوب السعيد ، صاحب الصبيبة ابن الملك العدريز بن الملك العادل بن أيوب

صحبة كتبعًا ، وتقارب الجمعان في الغور ، والتقوا يوم الجمعة المذكور ، فانهزمت التتر هزمة قبيحة • واخذتهم سيوف المسلمين ، وقتل مقدمهم كتبعا ، واستؤسر ابنه ، وتعلق من سلم من التتر برؤوس الجبال ، وتبعهم المسلمون ، فافنوهم ، وهرب من سلم منهم الى الشرق ، وجرد قطر ركن الدين بيبرس البندقداري في اثرهم • فتبعهم المسلمون الى أطراف البلاد الشرقية • وكان أيضا في صحبة المتتر الاشرف موسى ، صاحب حمص ، ففارقهم ، واقره على ما بيده ، وهو حمص ومضافاتها ، وأما الملك السعيد صاحب الصبيبة ، فانه أمسك أسيرا ، وأحضر بين يدى الملك المظفر قطز ، فأمر به فضربت عنقه بسبب ما كان المذكور قد اعتمده من السفك والفسق . ولما انقض أمر المصاف أحسن المظفر قطر الى الملك المنصور صاحب حماه ، وأقره على حماه ، وبارين ، وأعاد اليه المعزة ، وكانت في أيدي الحلبيتيين ، من حين استولوا عليها في سسنة خمس وثلاثين وستمائة ، وأخذ سلمية منه وأعطاها أمير العرب ، وأتم الملك المظفر السير بالعساكر ، وصحبته الملك المنصور صاحب حماه حتى دخل دمشق • وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم ، فان القلوب كانت قد يئت من النصرة على التتر ، لاستيلائهم على معظم بلاد الاسلام • ولانهم ما قصدوا اقليما الا فتحوه ، ولا عسكرا الا هزموه • فابتهجت الرعية بالنصرة عليهم ، وبقدوم الملك المظفر الى الشام ، وفي يوم دخوله دمشق ، امر بشنق جماعة من المنتسبين الى التتر ، فشنقوا . وكان من جملتهم حمين الكردى طيردار الملك الناصر يوسف ، وهو الذي وقع النامر في أيدي التتر •

## ۸ ـ عمر بن مظفر ابن الوردى ت ٧٤٩هـ/١٣٤٩م

تتمة المختصر في أخبار البشر حد ، ص ٢٩٥

وفيها كانت هزيمة التثر يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان على عين جالوت ، وذلك أن العساكر الاسلامية ، لما اجتمعت بمصر ، سار بهم الملك المظفر قطز مملوك المعز ايبك ، لقتال التتر ومعه المنصور، والافضل أخوه ، في أوائل رمضان ، وبلغ ذلك كتبغا ، نائب هولاكو على

الشام ، فجمع من بالشام من النتر ، وسار الى قتال المسلمين ، ومعه صاحب الصبيبة السعيد بن العزيز بن العادل بن أيوب ، والتقوا فى الغور يوم الجمعة ، فانهزمن النتر هزيمة قبيحة ، وأخذتهم سيوف المسلمين ، وقتل مقدمهم كتبغا ، واستئوسرا ابنه ، وتعلق من سلم منهم برؤوس الجبال ، وتبعهم المسلمون فأفذوهم ، وهرب من سلم الى الشرق وجسرد قطز بيبرس البندقدارى فى اثرهم فتبعهم الى أطراف البلاد ،

۹ ـ اسماعیل بن عمر بن کثیر ۷۰۰ ـ ۷۷۷ه/۱۳۰۱ ـ ۱۳۷۳م

البداية والنهاية في التاريخ ، ١٣٥ ، ص ٢٢٠ - ٢٢١

ان المظفر قطز لما بلغه من امر التتار بالشههام المحروسة ، وانهم عازمون على الدخول الى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام ، بادرهم قبل ان يبادروه ، وبرز اليهم ، واقدم عليهم قبل ان يقدموا عليه ، فرج في عساكره ، وقد اجتمعت الكلمة عليهه ، حتى انتهى الى الشهام ، واستيقظ له عسكر المغول ، وعليهم كتبغا نوين ، وكان اذ ذاك في البقاع ، فاستشار الاشرف صاحب حمص ، والمجير بن الزكى ، فاشاروا عليه بأن لا قبل له بالمظفر حتى يسهتمد هولاكو ، فابى الا ان يناجزه سريعا ، فساروا اليه ، وسار المظفر اليهم ، فكان اجتماعهم على عين جالوت .

۱۰ ــ الحسن بن عمر بن حبيب
 ۱۳۷۷ه/۱۳۷۹م
 درة الاسلاك في دولة الاتراك

وثابر ( السلطان الملك المظفر قطز ) على جهاد الاعداء اشد مثابرة، وطرد عساكر التتار من الشام ، وكسرهم على عين جالوت كسرة جبر بها الاسلام ، ودخل دمثق فأصلح أمورها ، ورد شاردها ونفورها ، وأذهب لباس الالباس ، ولم يتعرض الى عرض أحد من الناس .

۱۱ – عبد الرحمن بن خادون
 ۷۳۷ – ۸۰۸ه/۱۳۳۲ – ۱٤٠٦م
 العبر وديوان المبتدأ والخبر
 مجلد ٥ القسم ١ ، ص ۸۲

واجتمعت عساكر مصر ، واحتثد المظفر بالعسرب ، والتركمان ، وبعث اليهم بالعطايا ، وأزاح العلل ، وبعث كتبغا الى المظفسر قطز بان يقيم طاعة هولاكو بمصر ، فضرب اعناق الرسل ، ونهض الى الشام مصمما للقاء العدو ، ومعه المنصور مصحب حماه ، وأخوه الافضل ، وزحف كتبغا وعسكر التتر ومعه الاشرف صاحب حمص ، والسعيد صاحب المصبيبة ابن العزيز بن العادل ، وبعث اليهما قطز يستميلهما ، فوعده الاشرف بالانهزام يوم اللقاء ، واساء العزيز الرد على رسوله ، وأوقع به ، والتقى الفريقان بالغور على عين جالوت ، وتحيز الاشراف عندما تناشبوا ، فانهزم النتر ، وقتل اميرهم كتبغا في المعركة ،

ولقى الظاهر بيبرس المنهزمين فى عسكره من الترك ، فأثخن فيهم وانتهى الى حمص ، فلقى مددا من التنر جاء لكتبغا فاستأصلهم .

۱۲ ـ احمد بن على المقسريزى ٢٦٩ ـ ١٤٤١م المداوك المعرفة دول الملوك حدد ، ق 1 ، ص ٤٢٧ ـ ٣٣١

وفيها وصلت رسل هولاكو الى مصر بكتاب نصه: « من ملك الملوك شرقا وغربا ، القان الاعظم ، باسمك اللهم باسط الارض ورافع السماء علم الملك المظفر قطز ، الذى هو من جنسس المماليك الذين هربوا من سيوفنا الى هذا الاقليم ، يتنعمون بانعامه ، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك ـ يعلم الملك المظفر قطز ، وسائر أمراء دولته ، وأهل مملكته ،

بالديار المصرية ، وما حولها من الاعمال ، أنا نحن جند الله في ارضه، خلقنا من سخطه ، وسالطنا على من حل به غضبه ، فلكم بجميع البلاد معتبر ، وعن عزمنا مزدجر ، فاتعظوا بغيركم ، واسلموا الينا أمركم ، قبل أن ينكشف الغطاء ، فتندموا ويعود عليكم المخطأ • فنحن ما نرحم من بكى ، ولا نرق لمن شكى ، وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد ، وطهرنا الأرض من الفساد ، وقتلنا معظم العباد · فعليكم بالهسرب ، وعلينا الطلب • فأى أرض تأويكم ، وأى طريق ينجيكم ، وأى بلاد تحميكم ؟ فما لكم من سيوفنا خلاص ، ولا من مهابننا مناص ، فخيولنا سوابق ، وسهامنا خوارق ، وسيوفنا صواعق ، وقلوبنا كالجبال ، وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا لا تمنع ، والعساكر لقتالنا لا تنفع ، ودعاؤكم علينا لا يسمع ، فانكم أكلتم المرام ، ولا تعفون عند الكلام ، وخنتم العهود والايمان ، وفشا فيكم العتوق والعصيان • فابشروا بالمذلة والهـوان ، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون ، في الارض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون • وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون • فمن طلب حربنا ندم ، ومن قصد أماننا سلم ، فأن أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم ، فلكم مالنا وعليكم ما علينا ، وان خالفتم هلكتم ، فلا تهلكوا نفوسكم \_ بايديكم • فقد حذر من أنذر • وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة ، وقد ثبت عندنا انكم الفجرة ، وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة • فكثيركم - عندنا قليل ، وعزيزكم عندنا ذليل ، وبغير الأهنة ما لملوككم عندنا سبيل • فلا تطيلوا الخطياب ، واسم عوا برد الجواب ، قبل أن تضرم الحسرب نارها ، وترمى نحسوكم شرارها ، فلا تجدون منا جاها ولا عزا ، ولا كافيا ولا حرزا ، وتدهون منا بأعظم داهية ، وتصبح بلادكم منكم خالية · فقد أنصفناكم أذ راسلناكم ، وايقظناكم اذ حذرناكم ، فما بقى لنا مقصد سواكم ، والسلام علينا وعليكم ، وعلى من أطاع الهددى ، وخشى عواقدب الروى ، وأطاع الملك الأعلى •

فقبض على الرسل ، واعتقلوا ، وشرع فى تحليف من تخيره من الأمراء ، وأمر بالمسير والامراء غير راضين بالخروج كراهة فى لقام التتر ، فلما كان يوم الاثنين خامس عشر شعبان ، خرج الملك المظفر قطز

بجميع عساكر مصر ، ومن انضم اليه من عساكر الشام ، ومن العرب ، والتركمان ، وغيرهم ، من قلعة الجبل يريد الصالحية ·

وفيه أحضر (قطز) رسل التتر ، وكانوا اربعة ، فوسط واحسدا بسوق الخيل تحت قلعة الجبل ، ووسط آخر بظاهر باب زويلة ، ووسط الثالث ظاهر باب النصر ، ووسط الرابع بالريدانية ، وعلقت رؤوسهم على باب زويلة ، وهذه الرؤوس اول رؤوس علقت على باب زويلة من النتار ، وأبقى الملك المظفر على صبى من الرسل ، وجعسله من جملة مماليسكه ،

ونودى فى القاهرة ومصر ، وسائر اقليم مصر ، بالخسروج الى الجهاد فى سبيل الله ، ونصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقدم ( الملك المظفر ) ، كسائر الولاة بازعاج الأجناة فى الخروج للسفر، ومن وجد منهم قد اختفى يضرب بالمقارع ، وسار حتى نزل بالصالحية ، وتكامل عنده العسكر ، فطلب الأمراء ، وتكلم معهم فى الرحيل ، فأبوا كلهم عليه ، وامتنعوا من الرحيل ، فقال لهسم : « يا أمراء المسلمين السكم زمان تأكلون أموال بيت المسال ، وأنتم للغسزاة كارهون ، وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبنى ، ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيته ، فأن الله مطلع عليه ، وخطيئة حريم المسلمين فى رقاب المتأخرين » . فتكلم الأمراء الذين تخيرهم وحلفهم فى موافقته على المسير ، فلم يسمع فتكلم الأمراء الذين تخيرهم وحلفهم فى موافقته على المسير ، فلم يسمع المتيقة الا الموافقة ، وانفض الجميع .

فلما كان فى الليل ركب السلطان ، وحرك كوساته ، وقال : « انا القى التتار بنفسى » ، فلما رأى الأمراء مسير السلطان على كره ، وأمر ( الملك قطز ) الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى أن يتقدم فى عسكر ليعرف أخبار التتر ، فسار ( بيبرس – الى غسرة ، وبها جموع التتر ، فرحلوا عند نزوله ، وملك ( هو ) غزة ،

ثم نزل السلطان بالعساكر الى غزة واقام بها يوما ، ثم رحل من طريق السلحل على مدينة عكا ، وبها يومئذ الفرنج ، فخرجوا اليه بتقادم ، وارادوا ان يسيروا معه نجدة ، فشكرهم واخلع عليهم ،

واستحلفهم أن يكونوا لا لمه ولا عليه ، وأقسم لهم أنه متى تبعهم فأرس ، أو رجل يريد أذى عسكر المسلمين ، رجع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر .

وامر (الملك قطز) بالأمراء فجمعوا وحضهم على قتال التتر، وذكرهم بما وقع باهل الاقليم من القتل والسبى والحسريق، وخوفهم وقوع مثل ذلك، وحثهم على استنقاذ الشام من النتر، ونصرة الاسلام والمسلمين، وحذرهم عقوبة اللسه، فضجوا بالبكاء، وتحالفوا على الاجتهاد في قتال النتر، ودفعهم عن البلاد، فأمر (السلطان) حينئذ أن يسير الأمير (ركن الدين) بيبرس (البندقداري) بقطعة من العسكر فسار حتى لقى طليعة النتر، فكتب الى السلطان يعلمه بذلك، وأخذ في مناوشتهم، فتارة يقدم، وتارة يحجم، الى أن وافاه السلطان على عين جالوت،

وكان كتبغا وبيدرا نائبا هولاكو ، فلعل بلغيها مسلير العساكر ( المصرية ) ، جمعا من تفرق من التتر ، في بلاد الشام ، وسارا يريدان محاربة المسلمين ، فالتقت طليعة عسكر المسلمين بطايعة التتر وكسرتها ، فلما كان يوم الجمعة خامس عشرى شهر رمضان التقى الجمعان ، وفي قلوب المسلمين ، وهم عظيم من التتر ، وذلك بعد طاوع الشمس ، وقد امتلا الوادى ، وكثر صياح اهسل القرى من الفلاحين ، وتتابع ضرب كوسات السلطان والامراء ، فتحيز التتر الى الجبل ، فعندما اصطم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان ، وانتفض طرف منه ، فالقى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن راسه الى الارض ، وصرخ باعلى صوته : « والسلاماه ! » ، وحمل بنفسه ، وبمن معه حملة صادقة ، فايده الله بنصره ، وقتل كتبغا مقدم التتر ، وقتل بعده الملك السعيد حسن بن العزيز سوكان مع التتر ، وابلى الامير بيبرس أيضا بلاء حسنا بين يدى السلمين يقتلون ويأسرون ، وأبلى الامير بيبرس أيضا بلاء حسنا بين يدى السلطان .

ومما اتفق فى هذه الوقعة ، أن الصبى الذى ابقاه السلطان من رسل التتر ، وأضافه الى مماليكه ، كان راكبا وراءه حال اللقاء ، فلما التحم القتال ، وجه سهمه نحو السلطان ، فبصر به بعض من كان حوله فأمسك وقتل مكانه ، وقيل بل رمى (الصبى) السلطان بسهمه ، فلم يخطىء

فرسه ، وصرعه الى الأرض ، وصار السلطان على قسدميه فنزل اليه فخر الدين ماما ، واركبه فرست ، حتى حضرت الجنائب ، فركب فخر الدين منها .

ومر العسكر في أثر التتر الى قرب بيسان ، فرجع التتر ، وصافوا مصافا ثانيا أعظم من الأول، فهزمهم الله ، وقتل أكابرهم ، وعدة منهم وكان قد تزلزل المسلمون زلزالا شديدا ، فصرخ السلطان ، صرخة عظيمة ، ... معد معظم العسكر ، وهو يقول : « والسلطان ، ثلاث مرات ، « ياالله ! انصر عبدك قطز على التتار » ، فلما انكسر التتار الكسرة الثانية ، نزل السلطان عن فرسه ، ومرغ وجهه على الأرض وقبلها ، وصلى ركعتين شكرا لله تعالى ، ثم ركب ، فاقبل العسكر ، وقد امتلالات أيديهم بالغنائم ،

فورد الخبر بانهزام التتر الى دمشق ليله الأحد السابع والعشرون ، وحملت رأس كتبغا مقدم التتار الى القاهرة ، ففر الزين الخاقطى ونواب التتار من دمشق وتبعهم اصحابهم ، فامتدت أيدى أهل الضياع اليهمم ونهبوهم ، فكانت مدة استيلاء التتر على دمشق سبعة أشهر وعشرة أيام ،

۱۳ ـ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ١٣ ـ ٩١٥٠ م ١٤٤٥ ـ ١٥٠٥م تاريخ الخلفاء ص ٤٧٥

خرج المصريون فى شعبان متوجهين الى الشام لقتال التتار فاقبل المظفر بالجيوش رشائيشة ركن الدين بيبرس البندقدارى ، فالتقوا هم والتتار عند عين جالوت ، ووقع المصاف ، وذلك يوم الجمعة خامس عشر رمضان ، فهزم التتار شر هزيمة ، وانتصر المسلمون ولله الحمد ، وقتل من التتار مقتلة عظيمة ، وولوا الأدبار ، وطمع الناس فيهم يتخطفونهم، ويتنهبونهم ، وجاء كتاب المظفر الى دمشق بالنصر فطار الناس فرحا ، ثم دخل المظفر الى دمشق مؤيدا منصورا ، وأحبه الخلق غاية المحبة ، وساق بيبرس وراء التتار الى بلاد حلب وطردهم عن البلاد ،

12 ــ محمد بن أحمد بن اياس ١٥٨ ــ ١٥٢٨ ــ ١٤٤٨م ١٥٣٤ ــ ١٥٢٤م بدائع الزهور في وقائع الدهور حد ، ص ٩٦ ــ ٩٧

جاءت الاخبار بأن حاليش عسكر هولاكو ملك التتار ، قد وصل الى أطراف دمشق ، ونهبوا البلاد ، وقتلوا العباد ، واطلقوا فيهم الزناد ، وكان ذلك في صفر سنة ثمان وخمسين وسنمائة ، فلم وصل الخبر الى الديار المصرية ! اضطربت وماجت بألها ، وقد بلغهم ما فعله هولاكو في بغداد ، وقتله للخليفة المستعصم بالله ، وما جـرى منهم في حق أهل بغداد من القتل والنهب وخراب البلاد ، كما تقدم في أول التاريخ ، ثم ان أميرا من أمراء هولاكو الذين وصلوا الى دمشق يقال كتبغا ، حضر الى الملك قطز وصحبته أربعة من التتار ، ومعهم كتاب من عند هولاكو ، وكان مضمونه : من ملك الملوك شرقا وغربا القان الاعظم ، ونعت فيه نفسه بالفاظ معظمة ، وذكر في الكتاب سُدة سطوته ، وكثرة عساكره ، وما جرى على أهل البلاد منه ولاسيما ما فعله في بغداد ، وماجري على اهلها منه • وأرسل يقول : يا أهل مصر ، أنتم قوم ضعاف ، فصونوا دمائكم منى ، ولا نقاتلونى أبدا فتندموا ، وشرع يذكر في كتابه اشـــياء خثيرة من هذه الألفاظ الفاحشة اليابسة . فلما سمع الملك المظفر قطز مضمون ما في كتاب هولاكو أحضر الأمراء ، واستشارهم فيما يكون من امر هولاكو ، فقال الامراء نجمع العساكر من سائر البرد ، ونخرج اليه ، ونقاتله أشد ما يكون من القتال • ثم أن الملك المظفر قطر نادى في القاهرة بأن النفير عام الى الغزو في سبيل الله تعالى ، ثم أنه عرض العسكر ، وأرسل خلف عربان الشرقية والغربية ، فاجتمع من العساكر مالا يحصى، ثم أنه أخذ في أسباب جمع الأموال ، فأخذ من أجرة الاملاك والاوقاف شهرا واحدا ، وأخذ من أغنياء الناس ، والتجار زكاة أموالهم معجلا ، وأخذ من الترك الاهلية الثلث من المال ، وأخذ على الغيطان والسواقي اجرة شهر ، واحدث من أبواب هذه المظالم أشياء كثيرة ، فبلغ جملة ما جمعه من هذه الاموال في هذه الحركة ستمائة الف دينار ، انفق على العسكر ، والعربان ، وبرز خيامه الى الريدانية ، فلما كان أواخر شهر شعبان سنة ثمان وخمسين وستمائة نزل السلطان الملك المظفر قطز من قلعة الجبل ، وهو فى موكب عظيم ، فلما نزل بالريدانية أمر بتوسيط رسل هولاكو ، ثم رحل من الريدانية ، ونزل بمنزلة الصالحية ، واقام بها الى أن تكامل العسكر ، وجد فى السير الى أن وصل الى عين جالوت من ارض كنعان ، فتلاقى هناك عسكر هولاكو ، وعسكر السلطان قطز ، فكانت الكسرة على انتتار فكسروهم ، وشتتوهم الى بيسان ، وكان ذلك فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان من السنة المذكورة ، ثم وقعت بينهما وقعة ثانية أعظم من الأولى ، فقتل من التتار نحو النصف، وغنم عسكر السلطان منهم غنيمة عظيمة ، من خيول وسلاح وغير ذلك ، فقنام جرى ذلك توجه السلطان قطز نحو الشام فدخلها فى موكب عظيم ،

10 ـ بدر الدین محمود العینی ( ت ۸۸۵هـ/۱۲۲۵م ) عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان الجزء الاول ، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۵

ولما استولت التتار على البلاد الشامية ، وضايقوا الممالك الاسلامية ، ولم يبق من يدفعهم عن العباد والبلاد الا عسكر الديار المصرية ، اتفق السلطان الملك المظفر قطز مع الامراء والاكابر على تجهيز العساكر ، وصمعوا على لقاء لعدو لمخذول ، وجمعوا العرسان ، والرجالة من العربان وغيرهم ، وخرجوا من القاهرة باعظم أبهة .

وكانت التتارفى أرض البقاع ، فساروا صحبة مقدمهم كتبغا نوين، فكان الملتقى بمنزلة عين جالوت ، فى مرج بنى عامسسر ، فلما التقى المجمعان ، حمل السلطان الملك المظفر بنفسه ، والقى خوذته عن رأسه ، وحملت الأمراء البحرية ، والعساكر المصرية ، حملة صادقة ، فكسروهم أشد كسرة ، وقتل كتبغا نوين فى المعركة ،

وقتل بعده السعيد بن الملك العزيز لانه وافقه في هسده المحركة ، وكان قد أخذ من هلاوون فرمانا باستمراره على ما بيده من البلاد ، وهي

الصبيبة ، واعمالها ، وزيادة عليها ، وحضر مع كتبغا نوين الوقعة ، فلما انكس ، وأحضر الى المظفر مستامنا فقال له : كان هـــذا يكون لو حضرت قبل الواقعة ، وأما الآن فلا ، وأمر به فقتل صبرا .

وقتل اكثر التتار ، وجهزت خيل الطلب وراء من هم بالفرار ، وكان المقدم عليها الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ، فتبع المنهزمين ، وأتى عليهم قتلا ، وأسرا حتى استأصل شسافتهم ، فلم يفلت أحسد منهم ، وصادفت طائفة من التتار جاءت من عند هلاون مددا لكتبغا ، فلما وصلت هذه النجدة الى بلد حمص صادفت التتار منهزمين على اسوء الأحوال ، والخيول تجول في طلبهم كل مجال ، فلم يمكنهم الهرب والفرار ، فكانوا للسيوف غنيمة ، وكانت عدتهم الفين فلم يبق بهم أثر ولا عين ،

وكان أيضا فى صحبة انتتار الملك الأشرف موسى صاحب حمص · ففارقهم وطلب الأمان من السلطان الملك المظفر ، فأمنه ووصل اليه فأكرمه ، واقره على ما بيده ـ وهى حمص ومضافاتها ·

ومما اتفق فى هذه الوقعة أن الصبى الذى استبقاه السلطان الملك المظفر من التتار المرسلين اليه من عند كتبغا ، وأضهافه الى المماليك السلطانية ، كما ذكرناه ، كان راكبا وراءه حال اللقاء ، فلما التحم القتال كيز سهما وفوته نحو المظفر ، فبصرته بعض من كان حوله ، فأمسك وقتل مكانه ، فكان كما قيل :

واحدد شرارة من أطفات جمدرته فالثمار غدض ولو بقى الى حدين

وفى تاريخ النويرى: ضرب ذلك الشاب السلطان بسهم فلم يخطى فرسه ، فوقعت ، وبقى السلطان على الارض ، فنزل فخر الدين ماماى عن فرسه ، وقدمه الى السلطان فركب ، ثم حضرت الجنائب السلطانية فركب فخر الدين منها .

ثم لما فرغ السلطان من كسر التتار ، وانقضى امر المصاف ، احسن اللي الملك المنصور صاحب حماه ، واقره على حماة وبارين ، واعاد اليه

المعرة ، وكانت فى ايدى الحلبيين من سنة خمس وثلاثين وستمائة ، واخذ السلمية منه وأعطاها للامسير شرف الدين عيسى بن مهنى بن مانع أمير العرب .

۱۳ بيبرس الدوادارى (ت رمضان ۷۲۵ه) زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة الجــزء التاسـع نكر كسرة التتار فى عين جالوت (ص ۲۹ ـ ۷۰)

يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من هدده السنة (٢٥٨هـ) استولت التتار على البلاد الشامية ، وضايقوا المسالك الاسلامية ، ولم يبق من يدفعهم عن العباد والبالد الا عسكر الديار المصرية ، اتفق المظفر مع الامراء والاكابر على تجهيز العسكر وصمموا على لقاء العدو المخذول ، واستعانوا بالله وجمعوا الفارس والراجل من العربان وغيرهم ، واستعدوا أعظم استعداد ، وبايعوا الله على الجهاد ، وخرجوا من الفساهرة باعظهم اهبسة ، واجمسل زي ، واكمل رهبة ، وقد اخلصوا النيات ، واصفوا الطويات ، وسار التتار صحبة مقددم للقائهم فكان الملتقى بمسنزلة عين جالوت ، فلما المتقى الجمعان ، واتصل الضراب والطعان ، حمل المظفر ينفسه ، والقي خوزته من رأسه ، وحملت الأمراء البحرية والعساكر المصرية حملة صادقة كانت للعدو صاعقة فكسرهم أشد كسرة • وقتل كتبغا نوين في المعركة ، وقتل معده السعيد بن العزيز لأنه وافقه على هذه الحركة ( وكان التتار لما ملكوا قلعة البيرة وجدوه فيها معتقلا فأطلقوه ، واعطوه بنياس ، وقلعة الصبيبة ) ، وأعطاه زيادة عليها • وحضر مع كتبغا الواقعة فلما انكسروا حضر الى المظفر مستامنا فقال له: كان هذا يكون لو حضرت قبل الواقعة، وأما الآن فلا ، وأمر به فقتل صبرا ، وقتل أكثر التتار ، وجهزت خيل الطلب، وراء من هم بالفرار ، وكان المقدم عليها الأمير الركن بيبرس البندقداري فتبع المنهزمون واتى عليهم قتلا ، وأسرا حتى استأصل شافتهم فلم يفلت احدا منهم ، وصادف طائفة من التتار منهزمين على اسوا الاحوال والخيول تجول في طلبهم كل مجال فلم تمكنهم الهزيمة فكانوا للسيوف غنيمة وكان عددهم الفين ، فلم يبق لهم اثر ولا عين ، وكثف الله هذه الكربة العظيمة، والبلية الجسيمة على يد المظفر والاتراك، الذين شدوا ازره ومكنوا امره ، وتولى بهم الله نصر الاسلام وخيره ، فهذه اول الوقائع التي ابلوا فيها البلاء الحسن ، واذهبوا عن الاسلام وأهله الحزن وظهرت منهم الشجاعة والباس ، وأعادوا رونق الملك ، وقد حصل منه الياس ، ودفعوا هذا العدو الشريد الذي أفنى ، واباد كل من طاوله في الامد العريب ، من المدى البعيد ، ولم يتكلوا عن لقائه ،

قلت وهذه الواقعة الأولى مع التتسار ثانيسة لمسا فعلوه بالفرسج المخذولين ، فرجوا منهم كرب المسلمين في نوبة المنصورة(١) ، فلله درهم ، وعلى الله أجرهم ٠

ومما أتفق فى هـــذه الواقعة أن الصبى الذى استحياه المظفر من التتار المرسلين اليه عند كتبغا ، واضافه الى الخماليك السلطانية كان راكبا ررأه حال اللقاء ، فلما التحم القتال كيز سهما وفوقه نحو المظفر ، فبصر به بعض من كان حوله ، فأمسك ، وقتل مكانه فكان كما قيل :

# واحذر شرارة من اطفات جمرته فالثمار غض ولو بقى الى عدين

ثم سار الملك المظفر الى دمشق ، فدخلها ونظر فى احوال البلاد ، وحسم مواد الفساد ، وجدد اقطاع الاقطاعات ، بمناشير ورتب بدهشق الأمير علم الدين سنجر الحلبى الصالحي نائبا ونجم الدين أبا الهيجاء بن خشتر بن الكردى ، ورتب علاء الدين صاحب الموصل نائب السلطنة بحلب ، وأقر الملك المنصور ناصر الدين محمد صاحب حماه بها ، وحضر اليه الملك الأشرف صاحب حمص ، فأقبل عليه ، وأقره بما بيده ، ولم يؤاخذه ، وأحضر حسين الكردى الطردار الذي وشي بالملك الناصر الى التتار وأمر بشنقه فشنق جزاء بما فعله من السعاية ونكالا بما جناه من

<sup>(</sup>١) يشير الى هزيمة لمريس في الحملة الصليبية عام ١٣٤٧هـ/١٢٤٩م ·

قبيح الجفاية ، وأقام بدمشك نيفا وعشرين يوما ، ثم سار عائدا الى الديار المصرية .

أولاً ــ الجداول

## خانات المغول

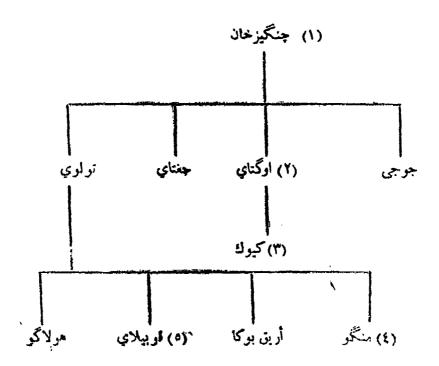

من كتاب الدكتور الصياد « المغول في الناريخ »

# ثانياً \_ الخرائط أقاليم الصين في القرن السادس



من كتاب الدكتور الصياد « المغول في التاريخ »

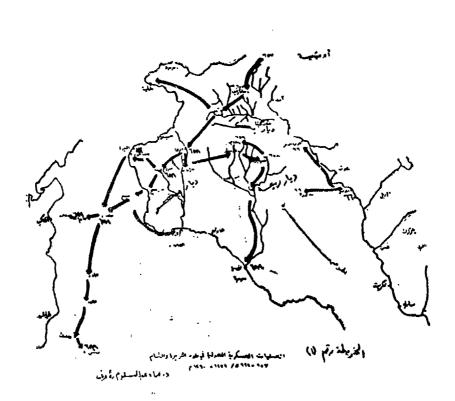

من كتاب د٠/رؤوف « معركة عين جالوت »

( مصر قاهرة المغول )



من كتاب د ٠ /رؤوف « معركة عين جالوت »





#### المسادر ا

ابن الاثیر: علی بن محمد الجزری الملقب بعز الدین
 (ت ۱۲۳۲ه/۱۲۳۹م)
 الکامل فی التاریخ
 ۱۲ جزء ، القاهرة ۱۳۵۸ – ۱۳۵۸ه .

ابن ایاس: أبو البركات محمد بن أحمد
 ( ت ۹۳۰ه / ۱۵۲۳م )
 بدائع الزهور في وقائع الدهور
 الجزء الأول ، القاهرة ۱۸۹٤م •

بن ايبك الدوادارى: أبو بكر بن عبد الله
( بعد ٧٣٦ه / ١٣٣٥م )
كنز الدرر وجامع الغرر ، الجزء الثامن منه المعروف ، باسم الدرة
الزكية في اخبار الدولة التركية» • تحقيق اولرخ هارمان ، القاهرة،
١٣٩١ه / ١٩٧١م ) ، المعهد الالماني للآثار بالقاهرة •

بن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون المغربي ( ت ۸۰۸ه / ۱٤٠٥ – ۱٤٠٦م )
العبر وديوان المبتدأ والخبر
الجزاء ، لقاهرة ١٢٨٤ه / ١٨٦٧م •

بن خلكان : شمس الدين ابو العباس أحمد بن اهيم بن ابى بكر الشافعى (ت ١٨٦ه / ١٢٨٢م ) وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان جزاءن ، القاهرة ، ١٩٤٨م ·

ابن شاكر الكتبى: فخر الدين محمد بن أحمد الكتبى ( ت ٤٧٦٤ / ١٣٦٢م ) فوات الوفيات محمد ، ح١٩٥١ ، ١٩٥١م ٠

```
__ ابن شاهین الظاهری : غرس الدین خلیل
                                  ( ت ۳۷۸ه / ۲۶۱۸ )
                    زبده كثف الممالك وبيان الطرق والمسالك
( تحقیق ، بول رافیس Paul Ravisse ) (یاریس ۱۸۹۵م )
           ابن عبد الحق البغدادى : عبد المؤمن ( ت ٧٣٩هـ )
                    مراشد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع
                    ثلاثة أجزاء تحقيق على محمد البجاوي .
      دار احياء الكتب العربية ، ( القاهرة ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م ) ٠
__ ابن العبرى : غريغوريوس أبو الفيرج بن أهرون الطبيب الملطى
                المعروف بابن العبرى (ت ١٨٥ه / ١٢٨٦م)
                  تاريخ مختصر الدول (بيروت ١٩٥٨م) ٠
                 __ ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل
                                   ( ت ٤٧٧ه /٢٧٣١م )
                                   البداية والنهابة
                       ح١٣ ، ح١٤ ( القاهرة ١٣٥١هـ ) ٠
           ابن الوردى : زين الدين عمر ( ت٥٠٥هـ/١٣٤٩م )
   تتمة المختصر في أخبار البشر ( القاهرة ١٢٥٨هـ/١٨٦٨م ) .
أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم شهاب الدين
                   الشافعي الدمشقي (ت ٥٦٦ه / ١٢٦٨م)
                                   الذيل على الروضــتين
تحقيق عزت العطار الحسيني الدمشقى بعنوان: « تراجم رجـــن
          القرنين السادس والسابع » ( القاهرة ، ١٩٤٧م ) .
```

```
__ ابو المحاسن : جمال الدين يوسف بن تغرى بردى
            (ت ١٧٨ه / ١٩٨٦م) الما المام
                 النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة
  ( مصر ۱۲۲۹هـ/۱۹٤۰م )
                                    __ الدوادار: بينبرس
                            زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة
                 الجزء التاسع - تحقيق د٠ زبيدة محمد عطا
  ( غير معروفة سنة الطبع )
  __ الذهبى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان
                                 ( ت ۲۱۳٤۷ / ۱۳٤۷م )
                                       الجزء الثاني (حيدر أباد الدكن ١٣٣٧ ه)
___ رشيد الدين : فضل الله بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق الدولة
                                 ( ت ۱۳۱۸ / ۱۳۱۸م )
                            جامع التواريخ ، تاريخ المغول
                             المجلد الثاني ... الجزء الثاني
نقله عن الفارسية ، محمد صادق نشأت ، محمد موسى هنداوى ،
                        فؤاد الصياد ( القاهرة ١٩٦٠م ) ٠
               __ العينى : ببدر الدين محمود (ت ١٤٥١هـ/١٤٥١م)
                         عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان
        الجزء الأول حققه ووضع حواشيه د٠ محمد محمد أمين
( القاهرة ١٤٠٧ه / ١٩٨٧م )
       القلقشندي : أبو العباس أحمد (ت ١٤١٨هـ/١٤١٨)
              صبح الأعشى في صناعة الانشا - الجرء الرابع
```

( القاهرة ١٩١٧هـ/١٩١٧ م )

- ــ المقريزى : تقى الدين احمد بن على (ت ١٤٤١/م١٥٥م) السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الأول نشر د محمد مصطفى زيادة (القاهرة ١٣٥٣ ــ ١٣٥٨هـ/١٩٣٩ ــ ١٩٣٩م) .
- ــ المقريزى: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار جزءان ( بولاق ١٢٧٠ه).
- -- النسوى: نور الدین محمد بن أحمد بن علی بن محمد المنشى سیرة السلطان جلال الدین منکبرتی ، نشر وتحقیق حافظ أحمد حمدی ( القاهرة ۱۹۵۳م ) .
- ــ ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى (ت ١٨٢٦هـ/١٨٦٩م) معجم البـــلدان نشر « وستنفلد » ( ليبزج ١٨٦٦ـ-١٨٧٠م)
- اليوثينى: قطب الدين أبى الفتح موسى بن محمد بن أحمد البعلبكى الحنبلى المختبلى ذيل مرآة الزمان المجزء الأول (حيدر آباد الدكن ١٩٥٥م) .

### المراجسع

- -- أبرار كريم الله: (دكتور)
  من هــم التتـار؟
  ترجمة وتعليق د ورشيدة رخيم الصيروتى ، سلسـلة الألف كتاب
  (الثانى) ، ۱٤۷ ، الهيئة المصرية العـامة للكتاب ، ( القـاهرة
  - \_\_ أحمد مختار العبادى : (دكتور) قيام دولة المماليك الأولى ( الاسكندرية ١٩٨٨م ) ٠
- \_\_ ثروت عكاشة: (دكتور) اعصار من الشرق: جنكيزخان ، الطبعة الثالثة، (القاهرة١٩٦١م).
  - \_\_ حافظ أحمد حمدى : الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي ( القاهرة ١٩٥٠م ) ·
- ــ بارتولد: تاریخ الترك فی آسیا الصغری ترجمة د۰ أحمــد السعید سلیمان ( القاهرة ۱۹۵۸م ) ۰
- ـــ بروكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الاسلامية ترجمة د· نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى (بيروت ١٩٤٩م) ·
  - ــ خمار قسطنطین:

3 9 9 19 ) .

- موسوعة فلسطين الجغرافية (بيروت ١٩٦٩م)
- \_ اسماء الاماكن والمواقع والمقالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى ١٩٤٨م ( بيروت ١٩٨٠م ) .
- \_\_ رنسيمان تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة د · السيد البار العريني ، ثلاثة أجزاء (بيروت ١٩٣٩م) · ·

```
__ السباعي محمد السباعي: (دكتور)
عطا ملك الجويني وكتابه جهان كشا ( القاهرة ١٤١٢هـ/١٩٩١م)٠
                                  ___ سعید عاشور: (دکتور)
  - مصر في عصر دولة المماليك البحرية ( القاهرة ١٩٦٩م ) ·

    الظاهر بيبرس ( القاهرة ١٩٦٣م ) •

         _ الحركة الصليبية ، جزءان ( القاهرة ١٩٦٣م ) .
                              .... السيد الباز العريني: (دكتور)
                             - المغول (بيروت ١٩٦٧م)٠
             ـ مصر في عصر الأيوبيين ( القاهرة ١٩٦٠م ) •
                                               ــ سـيدو:
  تاريخ العرب العام ، ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة ١٩٤٨م ) ٠
                                      __ صبحى عبد الحميد:
                  معارك العرب الحاسمة (بيروت ١٩٨٦م) ٠
                                         _ الصائع ، أنيس :
                 بلدانية فلسطين المحتلة (بيروت ١٩٦٦م) •
                           __ عماد عبد الأسلام رؤوف: (دكتور)
                      معركة عين جالوت ( بغداد ١٩٨٦م ) ٠
                                  __ فاید حماد عاشور (دکتور)
 العلاقات السياسية بين الماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى
                                     ( القاهرة ١٩٧٦م ) ٠
                                             . ــ محمد عمارة:
```

معارك العرب ضد الغزاة (بيروت ١٩٧٥م) ٠

- --- مصطفى طه بدر: (دكتور) محنة الاسلام الكبرى أو زوال المخلافة العباسية من بغداد على يد المغول ( الجيزة ١٩٦٢م ) •
- نتنج أنتونى:
   العرب: انتصاراتهم وأمجاد الاسلام ، ترجمة د ، راشد البراوى
   ( القاهرة ١٩٧٤م ) .
- -- هارولد لام: جنكيزخان وجحافل المغول ، ترجمة مترى أمين (القاهرة١٩٦٢م).



### الفهرس

| صفحة |    |   |   |     |      |        |      |        |       |      |        |         |         |        |
|------|----|---|---|-----|------|--------|------|--------|-------|------|--------|---------|---------|--------|
| ۴    | ٠  | • | ٠ | •   | ٠    | •      | ٠    | •      | •     | •    | •      | دمة     |         | المق   |
|      |    |   |   |     | ل    | الأوا  | ـــل | لفص    | ١     |      |        |         |         |        |
| ٥    |    |   |   |     | (    | ول ؟   | فسسو | ن الما | ( مر  |      |        |         |         |        |
| ٥    | •  |   |   |     | •    | •      |      | •      | •     |      | •      | ول      | المغسر  | ئن     |
| ١٤   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠    | ٠      | ٠    | •      | •     | •    | Ç      | از      | بزخ     | جنكب   |
| 44   | •  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠    | ٠      | •    | ير     | الكب  | باسا | اب الب | ن وكت   | زخار    | جنكب   |
|      |    |   |   |     | انی  | ئثـــا | ل اا |        | الذ   |      |        |         |         |        |
| אין  |    |   |   | ( 4 | فاصل | ت ال   | جالو | ين.    | کة د  | هعر  | )      |         |         |        |
| ٣٣   | •  | • | • | •   | •    | ٠      | •    | •      | •     | ,    | مام    | ِل لنش  | المغو   | غزو    |
| ۳۸   | ٠. | • | • | •   | •    | •      | •    | •      | •     | مة   | ة العا | والتعبئ | يك ،    | المماا |
| 0 2  | ٠  | • | • |     | ٠    | ٠      | •    | •      | ٠     | ٠    | ٠      | ركة     | <b></b> | المعـ  |
| . 72 | •  | ٠ |   |     | •    | •      | •    | •      | •     | •    | äS     | ئىسىرد  | ح المع  | نتائج  |
| ٨٢   | •  | • | • | ٠   | ٠    | •      |      | عركة   | ا للم | بخية | التارب | حوادث   | ل الـ   | مجم    |
| ٧١   | ٠  | • | ٠ |     | ٠    | •      | •    | •      | ٠     | •    | (      | _واشى   | ·       | الح    |
| ٨٨   | •  | ٠ | ٠ | •   | ٠    | •      | •    | •      | ٠     | ä    | اريخي  | ص الت   | ـــود   | النص   |
| 111  | •  | ٠ | • |     | ٠    | •      |      | •      | •     | ٠    | رائط   | , والمذ | داول    | الج    |
| 117  | •  |   | • | ٠   | •    | •      | ٠    | •      | ٠     | •    | ڄع     | والمرا. | ادر     | المص   |
| 140  |    |   | ٠ |     |      |        | ٠    |        |       |      |        | - 4.0   |         |        |



رقم الايداع ١٩٩٥/٨١١٥

I.S.B.N. 977-02-5022-8





